البَاسِ الزَّابِعِ

مِيرة مجدين مفود ومراجل ننتار الرعوة ومعارك الرعوة

#### محمد بن سعود

الاسم : محمد

اسم الأب: سعود

اسم الأسرة: آل مقرن

مكان الولادة: الدرعة

سنة الولادة : ١١٠٠ ه. - ١٦٨٧ م. ( تخميناً ) .

سنة رئاسته للدرعية : ١١٣٩ هـ

سنة الوفاة : ١١٧٩ ه. – ١٧٦٥ م.

مدة حكمه : ٤٠ سنة ( نصفها قبل الشيخ ، ونصفها معه ) .

أولاده الذكور: فيصل وسعود (استشهدا في حياته) وعبد العزيز

وعبد الله .

من زوجاته : ١ – موضى بنت أبي وهطان ، من آل كثير .

٢ - بنت الإمام محد بن عبد الوهاب .

أولياته : مؤسس دولة نجد . رأس الأسرة السعودية المالكة.

لقب يستحقه : أبو الشهيدين .

#### الفصّ لاالأول

# مِبْرة مِحديب عُود في لكنب العربية

#### في كتابات مؤرخي نجد

يقول ابن غنام:

« كان الأمير محمد بن سعرد في جاهليته بجسن السيرة معروفاً ، وبالوفاه وحسن المعاملة موصوفاً ، مشهوراً بذلك ، دون من هنالك . »

ويقول ابن بشر ان محمد بن سعود آوى الشيخ ، « ولم يخش لوم اللانمين ولا كيد الأعداء المحاربين . . فشمر في نصرة الاسلام بالجماد وبذل الجد والاجتماد ، فقام في عداوته الأصاغر والأكابر وجروا عليه المدافع والقنابر ، فلم يثن عزمه على ما قاله المبطلون . » .

هذا كل ما ذكره مؤرخا نجد الكبيران في وصفها لمحمد بن سعود ، وهو يبدو أقل القليل . . متى قورن بما يقوله ابن بشر عند وفاة كل أمير ، اذ يصف أخلاقه ، وعلمه ، وحديثه ، وسياسته ، وادارته المالية ، وطريقته في الحياة ، ومجالسه ، ثم يعدد ولاته وقضاته ، بل يتجاوز ذلك إلى نقل طائفة من كلماته ورسائله ، فيعطي

القارىء صورة أمينة أو مقاربة لشخصية كل أمير يترجم له .

لقد اكتفى مؤرخا نجد بتحديد السنة التي نوفي فيها الأمير محمد بن سعود ، ثم قصا علينا طائفة من الغزوات التي قمت في عهده ، وكأن اسمه لم يكن أكثر من عنوان لتلك المغازي .

وما ندري. لعل الأبام تكشف لنا عن مخطوطات مجهولة ، في نجد ، عني أصحابها بتتبع سيرة محمد بن سعود وغيره من زعماء نجد السابقين ، وإن كنا في شك من ذلك ، لأن أهل نجد ، كما يقول ابن بشر ، لم يكونوا يعنون قديماً بتسجيل تاريخهم .

#### وفاء محمد بن سعود وثباته وخلقه

وحسبنا الآن ، من أقوال ابن غنام وابن بشر ، أنها يصفان لنا محمد بن سعود ، بالوفاء والثبات وحسن الحلق ، وهذا وصف صادق ، فثبات هذا الأمير في تأييد الدعوة كان ثباتاً عجيباً ، رفعه الى مستوى الأبطال .

#### قال الشيخ سليان بن سحان:

و من عجيب ما اتفق لأهل هذه الدعوة أن محمد بن سعود ، لما وفقه الله لقبول هذا الدين ، بعد نخلف الأسباب وعدم الناصر ، شمّر في نصرته ولم يبال بمن خالفه من قريب أو بعيد ، حتى أن بعض أناس بمن له قرابة به ، عذله عن هذا المقام الذي شمر اليه ، فلم يلتفت الى عنذل عاذل ولا لوم لائم ولا رأي مرتاب ، بسل جد في نصرة هذا الدين ، فلكه الله تعالى في حياته قرى كل من عاداه من أهل القرى ، ثم بعد وفاته صار الأمر في ذربته ، يسوسون الناس بهذا الدين الذي مجاهدون فيه كما جاهدوا في الابتداء ،

#### في الكتب العربية الحديثة

لم يجاول أحد من المؤلفين العرب المحدثين، فيا نعلم، درس سيرة محمد بن سعود

واستقصاء أخباره ، وكلهم بمر به مروراً خاطفاً ، وأكثرهم يكتفي بذكر اسمه . . ومن المؤسف أن كلام هؤلاء المؤلفي بن عن مؤسس الدولة السعودية ، على قلته ، مشحون بالاخطاء .

واليك بعض الامثلة نأخذها من ثلاثة مؤلفين معروفين ، لا من والتفاهات » التي تغمر الأسواق . .

١ – يقول أمين الريحاني ، في كتابه ﴿ تَارِيخِ نَجِدُ وَمُلْحَقَاتُهُ ﴾ :

.. كان سعود الأول إذا أخذ بلداً بولي عليه أحد أبنائه – أي أبناء الوجهاء من ذلك البلد – كما فعل في العيينة ، التي كان عثمان بن معمر متولياً الإمارة فيها لصاحب الحساء .. فقتل في المسجد بالدرعية ، فولى سعود ابنه مشاري بن معمر مكانه .. وذلك برأيه ، كما يقول ابن بشر لا برأي النساس الذين أرادوا انقراض بيت معمر » .

أخطأ الريحاني في إطلاقه اسم سعود على محمد بن سعود . . فمن غير المعقول أن نجعل الابن أباً !..

وأخطأ في قوله ان ابن معمر قُــُــِل في الدرعية ، فقد كان مصرعه في بلدته : العيينة !

وأخطأ في قوله ان مشاري هو ابن عثان بن معمر ، أمير العيينة القتيل ، والما هو : مشاري بن ابراهيم بن معمر !

وأخطأ في نسبته نولية مشاري الى سعود ــ يعني محمد بن سعود ــ فالذي فعل ذلك هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب!

وأخطأ أخيراً ، في ادعائه أن ابن بشر هو صاحب الكلام الذي استشهد به .. فالحقيقة هي أن قائل هذا الكلام – بعد تصحيحه – هو : « ابن غنام » ، لا ابن بشر . قال ابن غنام :

د . . عجل الشيخ الى العيينة المسير . . وقدم عليهم ثالث يوم ، فهـدأت لمقدمه نفوس القوم . . والكل بما يوافق مراده مشير ، إلا أن أهل التوحيد والايمان . .

حاولوا ان لا يؤمر من حمولة ابن معمر .. انسان .. فــــلم بوافقهم الشيخ في مرادهم .. فرأس عليهم مشاري » .

٣ ــ ويقول فؤاد حمزة في كتابه : ﴿ قلب جزيرة العرب ﴾ :

وحين وفاة .. سعود. كان له اربعة أولاد: ثنيان وفرحان ومحمد ومشاري، وقد كان ثنيان قائداً مجرباً وبطلاً مغواراً في الحروب، بينا كان أخوه محمد فارساً من فرسان السياسة الفطاحل .

... وحينا توفي ثنيان عام ١١٦٠ ه. ١٧٤٧ م. اعترف الجميع لمحمد أخيــــه بالإمامة الدينية والزعامة الزمنية المطلقة » .

ان وصف ثنيان بأنه بطــل مغوار في الحروب . . مسألة فيهـا نظر . فالمؤرخ النجدي الكبير ابن بشر يذكر لنا في كتابه أن « ثنيان » هذا كان ضرير البصر ، فكيف يخوض المعارك

وأما القول بأن الأمامة الدينية والزعامة الزمنية لم يعترف بهما لمحمد بن سعود الا بعد موت ثنيان ، كأن ثنيان كان مجول دون ذلك ، فكلام غريب ، لأن محمد بن سعود كان مستقلًا برئاسة الدرعية ، وكان أخوه ثنيان ، كما يقول ابن بشر ، عضداً له ، وهو المشير عليه بالقبول الشيخ والمؤازرة له على الدعوة .

٣ - ويقول أمين سعيد ، في كتابه : « تاريخ الدولة السعودية » إنه سيورد « سيرة كاملة لمحمد بن سعود» ، وقد شغلت هذه السيرة الكاملة خمس صفحات فقط من كتابه ملأها بذكر معارك وقع قسم منها في عهد عبد العزيز . . وتحدث عن عمد بن سعود بهذه الكلمات : « . . أنجب مقرن محمداً ، وهو والد سعود ، رأس الأسرة السعودية ، واستولى سعود هـ ذا على الدرعية ، انتزعها من آل معمر ، وجعلها قاعدة له ، وتوفي سنة ، ١١٤٥ هـ . فخلفه نجله محمد ، وهو الذي لجأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب اليه وأولاه الحابة والرعاية . . »

والصحيح : أن سعود لم ينتزع الدرعية من آل معمر ، ليجعلها قاعدة له .. لأن آل معمر كانوا في العيينة لا في الدرعية ، وسعود توفي عام ١١٣٧ ه. . لا عام ١١٤٠ ، وولده و محمد ، لم يخلفه عند وفاته ، وإنما نولى إمارة الدرعية بعده : زيد بن مرخان ، فقرن بن سعود ، فزيد بن مرخان مرة ثانية ، وبعد ذلك جاء محمد بن سعود .

لست غايتنا من ايراد هذه النصوص وبيان أخطائها ، الحط من قيمة الكتب الني وضعها هؤلاء الأفاضل ، ففيها أشياء كثيرة جلية القدر ، عظيمة النفع ، ويعد تاريخ الربحاني في نظرنا من أحسن المراجع لتاريخ الملك عبد العزيز ، ولكنسا أحببنا أن ننبه إلى اهال المؤلفين لسيرة محمد بن سعود إهمالاً يكاد يكون كاملاً.

#### الغصالات

## محمربب محود في كنّابات الغرببين

لم يعن الغربيون بالكتابة عن تاريخ نجد ، الا بعد استيلاء المصريين على مكة ومسيرهم منها الى الدرعية ، فقد لفت ذلك الأنظار الى أحداث الجزيرة العربية ، فكلفت الدول الأوربية الكبرى سفر اهما وقناصلها وعملاهما وجواسيسها . . في كثير من بلدان الشرق الأوسط ، كاستانبول والقاهرة وبغداد ودمشق والبصرة وغيرها ، أن يرسلوا اليها التقارير عن أحوال البلاد النجدية والحجازية وسائر بلاه الجزيرة ، ثم ذهب الرحالون والعلماء والمستشرقون الى البلاد العربية – ولم يكن وصولهم الى بعض مدنها أمراً سهلا ، بل دفع بعضهم حياته المنا لمذه المغامرة – وقد نشروا كتباً ومقالات عسن رحلاتهم كان الجهور يقبل على قراءتها اقبالاً عظيماً ، وكان أسرار الشرق الساحرة ، وكنوزه العجيبة الباهرة ، كانت تتفتح لهم من خلالها . .

ولم تقف كتابات الغربين عن نجد ، عند عهد سعود الكبير وابنه عبد الله ، وإنا تجاوزت ذلك إلى تاريخ مؤسس الدولة السعودية الأولى محمد بن سعود وابنه عبد العزيز ، وإن كانت وتأثقهم ومعلوماتهم التي تخص هذين الأميرين قليدة ومضطربة .

وأخيراً . . اكتشف المستشرقون ، في مكتبة المتحف البريطاني بلندن مخطوطة اسمها : « لمع الشهاب ، في سيرة محمد بن عبدالوهاب ، فجعلوها عمدتهم في دراسة تاريخ السنوات الأولى من حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والمصدر الأكبر لكتاباتهم عن محمد بن سعود .

وسنبدأ بايراد شيء بما كتبه الغربيون عـن محمد بن سعود ، ثم نتبع ذلك بالنصوص الكاملة الفقرات التي تحدث فيها صاحب اللمع عن محمد بن سعود وأساوب حكمه .

#### اول عربي استخدم روايات غربية في كتابته عن ابن سعود

أول كاتب عربي ، استخدم رواية رحالة أوروبي في كتابته عـــن محمد بن سعود ، هو : ندرة مطران، في كتابه : « سورية الغد »، الموضوع باللغة الفرنسية خلال الحرب العامة الأولى .

ينقل مطران عن الرحالة المشهور و بلغريف ، وصفه للأمير محمد بن سعود ، فيقول إنه كان سياسياً حكيماً ، وكان ماهراً في اخفاء مقاصده و التوسعية ، ، فكان يستولي ببطء شديد على البلدان الجاورة له ، حتى لا يستفز جيرانه الأقوياء ويؤليهم عليه !

مُ يقص علينا قصة طريفة ، معها من فم والجريجيري ، أثناء إقامته في باربس(١)..

١ – و ﴿ بِرَكَاتَ ﴾ ، هـ و اسم رفيق ﴿ بلغريف ﴾ في رحلته وترجمانه ودليله ، ومصدر أكثر الأحاديث التي وردت في كتابه ، وهو اسم مستعار ، أمـــا اسمه الحقيقي فهو: ﴿ بطرس الجريجيري ﴾ وهو مسيحي كاثوليكي من لبنان ، رافق بلغريف في رحلته واعترف بأن الامبراطور الافرنسي نابليون الثالث هو الذي دفع نفقات رحلة بلغريف ، لأفراض سياسية ، ولما عاد الجريجيري من رحلته في نجد الى لبنان انضم المىصف الكهنوت ، ومضى بفضل مواهبه العالية صعدا في سلم المناصب الدينية ، حتى بلغ القمة ، أذ انتخبو ﴿ وبطرير كا الروم الكاثوليك باسم ﴿ وبطرس الرابع » .

قال الجريجيري: استدعى محمد بن سعود ، وهو في مرض الموت ، ولديه عبد العزيز وعبدالله الى حجرته ، فقال لعبد العزيز انه اختاره خلفاً له ، وكلف الثاني القيام ببعض الأهمال المهمة ، ونصحهما ، وطلب منها أن يكونا رحيمين بالضعفاء والمغاوبين .

ثم أوصاهما أن يجتهدا في الغزوات والفتوح ، ولكن .. في حكمة وحذر ، وقال لها كلمته المشهورة :

#### و لا تفجروا الصخر!،

وهذه الوصية الهاكانت تعني ضرورة الامتناع عن استفزاز الجيران الأقرياء ، وخصوصاً الدولة العثمانيــــــة ، فهذه الدولة ضعيفة ، في الظاهر ، ولكن متى تحداها الأعداء وأثاروها ، تفجرت قراها وسحقت خصومها .

قال مطران : لو تذكر حفيد الأمير هذه الوصية .. لما كانت كارثة الدرعية ، ولما أضاع عبدالله بن سعود ملك آبائه وأجداده ومات فتيلا ، .

وقد نقلت صعيفة الخليج الفارسي كلمة محمد بن سعود بهذه الصيغة: D'ont undermine the cliff

ومعناها : لا تثر عليك الدول القوية الساكتة عنك، بأعمال تفجر غضبها عليك، كما يفجر اللغم صخراً ساكناً في مكانه ، فتتهاوى شظاياه وتقتل ١١١ . .

<sup>(</sup>۱) رفي عام ۱۹۲۰ نشر الأب لويس شيخو في مجلة المشرق » في بيروت بحثا حول جزيرة العرب ، تحدث فيه هو أيضاً عن مصدر غربى ، قال :

<sup>«</sup> صار الأمر بعد سعود الى ابنه محمد ، وكان هذا رجلا ذا عزم واقدام ، حريصاً على السيادة ، واغباً في توسيع نطاق امارته ، فسار سيراً حسناً في قومه وأبطل المظالم وألفى المكوس ، وألف قارب عشيرته ، ثم أخذ يسعى في مد سيطرته على قبائل نجد فأخضع منها قبائل « العتوب » والمنزة ، ووقف بالمرصاد لنبرها ، رجاء أن يستولى على كل جزيرة العرب .

<sup>..</sup> واخذ يجند الجنود ويمرنهم على مقاساة الجوع والعطش والعري وقطع البوادي القاحلة على المجين، يركبه الجنديان مترادفين، وكان يرسلهم لمحاربة القبائل المخالفة فينقضون عليها انقضاض

#### اول امسير

يقول و بركارت ، إن محمد بن سعود هو أول من أطلق عليه لقب أمير من آل مقرن . وكانوا يسمون حكام الدرعية قبل ذلك : شيخ الدرعية ، أو صاحبها ، أو رئيسها .

وهذا أيضاً رأي جون باركر ، الذي كان قنصلًا في حلب ، وجاء في تقرير له مؤرخ في يونيو عام ١٨٠٣ م. ما يأتي : (كان في مقدمـــة المنضمين الى المذهب الوهابي رئيس أسر غنية في منطقة نجد تتحدر من ربيعة ، واسمه محمد بن سعود ، ولما كثر أتباعه ، سموه باسم و أمير ، ) .

وتقول لادي بلنت: « في منتصف القرن الثامن ، دعا محمد بن عبد الوهاب لوثر المحمديين \_ الى اصلاحه الديني في نجد ، فانضم اليه ابن سعود، شيخ درعية العنزي ، وبؤازرة ابن عبد الوهاب أصبح سلطاناً في جزيرة العرب ، بعد ان كان شيخ قبيلة واحدة ورئيس بلدة واحدة . »

القشاعم ، فان ايس الملها من النجاة عرضوا عليهم الدين الوهابي ، فان ابوا اعملوا السيف. وان رضوا عشروا الموالهم ، واخذوا ايضاً من رجالهم العشر كجند ينظمونهم في جيوشهم ، فقويت بذلك شوكة ابن سعود حتى اصبح اكبر المواء نجد ، وكان ابنه عبد العزيز رئيساً على جيوشه ، فأيد بفتوحاته الدعوة الوهابية » .

ويظهر ان الآب شيخو اخذ بعض اقواله عن سليان الدخيل، الذي نشر عام ١٩١٣ م مقالا في المجلة ها لنه البندادية ، عن تاريخ نجد قال فيه ا

<sup>«</sup> تولى سعود الامارة بعد والده الأمير تممد بن مقرن ، وكان مسكنه في الدرعية ، واليه ينسب بيت سعود وكانت وفائه في سنة ١٣٣٧ هـ » .

والذي تربع على عرش الامارة بعده ، هو ابنه الامام محمد بن سعود ، وسار هذا الامير سيرة حسنة في الناس ، اذ رفع المظالم وابطل المكوس والضرائب ، وعاضده على ذلك اخوه ثنيات الاكبر ، فقويت شوكته وامتدت سطوته وناهض الاستبداد اشد المناهضة ، وحاول الاستبلاء على جميع جزيرة العرب في حياة اخيه ثنيان ، الا ان هذا الاخير مات في سنة ١١٦٠ه . ه ١١٦٠ ه . و ١١٥٥ م ح . فلم ينل محمد ما كان ينويه ، ثم مات هو ايضاً في سنة ١١٧٠ه ه . - ١٥٧٥، وفي كلا المقالين – مقال الأب شيخو ومقال الدخيل اخطاء ، ولكن اخطاء الدخيل اكثر. . ومن ابرزها انه جعل سنة وفاة محمد بن سعود ١١٧٠ ه مع انه توفي بعد ذلك بناني سنوات ا

#### اقتصاد الأمير

يقول كورانسيز ، مؤلف كتاب و تاريخ الوهابية ، إن تجساراً نجدين ، عارفين بأمور الدرعية ، أخبروه ان الأمير محمد بن سعود كان يطبق سيساسة اقتصادبة قريبة من التقتير ، ومن مظاهرها أنه استبدل الحيل بالبعير ، وأمر أب يركب كل ذلول رجلان ، فكان كل راكب يردف وراءه راكباً آخر ، ومن هناك اسم : و المردوفة ، ، وقد خفض رزق المحارب وعلف الحيوانات ، بجيث محمل الجل على ظهره مؤونة تكفيه عشرين بوماً ، وبفضل هذه التدابير استطاع أن يزيد في عدد مقاتلته من غير زيادة كبيرة في نفقات الدولة .

ويضيف كورانسيز الى ذلك ان هذه السياسة الاقتصادية الصارمـــة ، كانت تضطر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، أحياناً ، الى استقراض الأموال من الناس ، باسمه الحاص ، للانفاق على بعض الأعمال وتجهيز بعض الغزوات .

وهذا الوصف يبدو مخالفاً لما قاله صاحب واللمع ، في كتابه ، لأنه يصف محمد ابن سعود بالكرم . . الى حد التبذير !

#### حذر الأمير

يقول هوتسما ان محمد بن سعود – ثم ابنه فحفيده – كانوا ، كاما استولوا على بلد ، أنشأوا على مقربة منه حصناً ، وحفروا حوله خندقاً ، ووضعوا فيه رجالاً يسمون و الأمناء ، ، فاذا قامت في البلد ثورة ، كان الحصن ملجاً الهاربين ، ونقطة انطلاق العودة والغزو والتأديب .

وبما يدخل في باب الحذر أيضاً ، ان الأمير محمد كائ يشير باستقصاء أحوال العدو في كل معركة ، والامتناع عن مهاجمته أو متابعته منهزماً ، إلا بعد التثبت من النصر والأمن من الكمين .

وقد خالف أهل الدرعية مرة نصيحة الأمسير وتتبعوا مقاتلة دهام بن دواس ، في هزيمتهم الماكرة ، فخرج عليهم كمين للعدو ، في بعض الطريق ، وقتل من أهسل الدرعية رجال وفتيان شجعان وفي طليعتهم : فيصل وسعود ، ولدا الأمير محمد .

فكر في انشاء حكومة في جزيرة العرب ولكنه كان يهاب تركيا

ويقول المؤرخ التركي جودت باشا:

و لجأ الشيخ الى محمد بن سعود ، ودخل أهل الدرعية في المذهب ، وبلغ أمير
 الدرعية في وقت قصير مبلغاً كبيراً من القوة .

لم يأخذ أمير الدرعية لنفسه شيئاً من أموال الزكاة ، ولكنه فرض لنفقاتـــه خس الغنائم .

وكانت القبائل البدوية تنضم اليه بسهولة .

ولما تكاثر أنصار المذهب الجديد والتفوا حوله ، فكر في إنشاء حكومة في جزيرة العرب ، ولكن هيبة الدولة العلية العثانية جعلته يتحاشى التعرض للمدن الكبرى . .

وكان يكره نادر شاه الشبعي ويتضايق ويجزع من ذيوع صيته . ،

لولا محمد بن سعود لما كان للوهابية كيانها ..

ويقول فيلمي: ان محمد بن سعود و لحق بأجداده سنة ١٧٦٥ م. فدفن في مقبرة الدرعية ، بعد عمر مديد مليء بالأمجاد . » وإنه و شهد مرتين في حياته استسلام أشد أعدائه : دهام بن دواس ، أمير الرياض . ومات قرير العبن، مطمئنا الى أن أعظم مهمة في حياته قد سويت الى الأبد . . وكانت هزية نجر الله لجيشه أعظم ضربة تلقاها في حياته الحافلة بجلائل الأعمال ، وربما لقي وجه ربه وهو مسايزال قلقاً على مستقبل دولته ، وان كان الانتصار التالي على بني خالد قد شدد من اعانه وثقته بقدرة دولته العسكرية .

وقد كان له وحده الفضل كل الفضل في تثبيت أقدام النظام الجـديد وانتشار

مذهبه الذي أسبخ عليه وعلى خلفائه من بعده الجاه العريض والشهرة الواسعة . فلولاه لما كان للوهابية كيانها ، ذلك انه هو الذي أعد العدة لمرحلة الاصلاح الاسلامي الجديد . » (١)

#### صورة للخلافة الراشدة

ويقول جان ريفوار: و من حسن الحظ ان اتفق لوعظ ابن عبد الوهاب ارتضاء محمد بن سعود ، الذي هو رئيس وارث لمجتمع من أهم مجتمعات نجد ، مسيطر في ذلك الحين على الدرعية . . ويتكشف هذا الأمير عن رجل ذي موهبة ادارية حربية كبيرة ، وما أبداه من تأييد مطلق لمؤسس هذا المذهب ضمن لهذا المؤسس ما كان يعوز سلطانه الأدبي من سلطان مادي .

فلما مات ابن عبد الوهاب سنة ١٧٨٧ م. كانت الدولة الوهسابية ، التي هي صورة مصغرة لحلافة المسدينة ، سائرة في طريق التقدم السريع ، صاحبة لقوة عسكرية عظيمة ، وما كان من ادارة متينة قادرة ضمن للأهلين أمناً لا عهد لهم بمثله قبل ذلك التاريخ ، ويكاد الساب يكون مفقوداً والعدل يقام خالياً من الغرض ، وتشمل كل واحة على مدرسة ، ويرسل المعلمون الى جميع القبائل البدوية . ،

#### سيف ابن سعود

وجاء في كتيب و شخصيات الجزيرة العربية » : ومحمد بن سعود ، شيخ الدرعية هو مؤسس ومنشى، إمارة نجد . . وكان أول نصير عظيم لمحمد بن عبد الوهاب هو الذي نشر الوهابية في واحات نجد . »

التقارير الرسمية الاولى عن الحركة الوهابية

وتقول دائرة المعارف الاسلامية ( النسخة الانكليزية ) :

١ – كتاب تاريخ نجد ، لفيلبي .

وحوالى عام ١٧٤٠ م. أخرج محمد بن عبد الوهاب من والعيبنة ، حيث كان ناشطاً في نشر مذهبه ، فالتجا الى صديقه محمد بن سعود ، وتعاون الاثناك على نشر المذهب الجديد بالقول والديف . وقد شرعا منذ عام ١١٥٩ ه. (يناير ١٧٤٦ م.) في شن الغارات على البلاد المجاورة ومناطق البدو القريبة فأدى ذلك الى تدخل بعض الجيران الأقوياء أمثال بني خسالد من الحسا وآل المكرمي من نجران، واكنهم عجزوا عن وقف تقدم الوهابيين .. وكان أشراف مكة يتهمون حجاج نجد الوهابيين بالمروق من الدين ، ولذلك كانوا ينعونهم من زبارة الأماكن المقدسة ..

وكانت تقارير الأشراف في هذا الشأن ، التي بعثوا بها الى الباب العالي ، في اسطمبول ، هـــام ١١٦٢ ه. ( ١٧٤٨ – ١٧٤٩ م. ) أول ما وصل الحكومة العثانية من أخبار هذا المذهب الجديد . »

الفصن الثماليت - ١ -وصف عجربن معود في كنيا سب " لمع الشهاب"

ثراء محد بن سعود - كرمه - حبه لقومه ورغبته في تكاثرهم لولاه ما رحل أحد .. الى الدرعية

قال صاحب و لمع الشهاب ،

و ذكر الثقات من المخبربن عن شأن محمد بن سعود أنه كان رجلًا كثير الحيرات والعبادة ، وكان أبوه سعود وجده محمد واليبن في الدرعية ، وهو – أعني محمد كان كريم الطبيعة ، ميسر الرزق ، له أملاك كثيرة من نخسل وزرع ، وله عدد من المواشي . قيسل من سخاوته أن كان الرجل يأتيه من البلدان يطلب شيئًا كثيراً لوفاء دين عليه فإذا عرف أنه محق أعطاه إياه ، حتى أنه ، في بعض السنين ، وفد عليه رجل من أهسل بريدة اسمه ناصر بن ابراهيم وكان تأجراً لكنه أفلس ببعض أموال الناس صرفها في مهمات نفسه ، وكان الذي عليه أربعة آلاف ذهب ، فلما

وصل الدرعية ، أبدى الأمر لمحمد بن سعود وقال : يا شيخ ، وكان آنئذ يلقب بالشيخ ، حتى حسين متابعته الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، فمنع الناس أن يقولوا للحاكم الشيخ ، وإنما ذلك خاص بأهل العلم ، . . فأعطاه أربعة آلاف ذهب ولم يال .

فقال له أولاده ، غير عبد العزيز : ما هـذا التبذير .. تعطي رجلًا لا تعرفه إلا بالاسم هذا المبلغ الحطير ?

فقال: و نعم ، يا أولادي ، الدنيا إلما جعلت لكرامة بني آدم ، فالحير منهم ذو الشرف إذا ذل ينبغي إعانته بما يمكن لئلا يزدريه السفل. هذا ناصر بن ابراهيم، قد سمعتم به ، انه كان ذا مال وشرف وقد اضطره الزمان ، فعلى الناس الكرام إبداء الحير لمثله ! »

هذا والمعبود من محمد بن سعود أنه ليس يرى أحداً شاباً من أهل بلدته وجماعته غير متزوج إلا سأل عن حاله فأذا قيل له لا يمكنه جهاز ، جهزه وأمره بالزواج ، فإذا امتنع أحد أن يعطي بنته لشخص خطبها وهو كفؤ ، سار محمد بن سعود بنفسه اليه وعاتبه في رد ذلك وربما يشترط على نفسه أن أعطوا هذا فلانة فإن أصابها منه ضرر من كسوة أو متاع أو مسكن فأنا ضامن به ، وكان كذلك يفعل حيث وقع الشرط لا محالة، وذلك لحسن سيرته وسريرته يربد التئام جماعته و كثرة خيرهم بالتناسل والتساعف .

وكان بجب الحلوة ، قيل انه كان يأتي البيت فيجلس وحده ولا يويد أحداً من أولاده أو نسائه أن يدخل عليه ، ويبقى على هذه الحال مستمراً سبعة أيام أو أكثر. وكان لا يوضى بالحرب مع أحد ولو عيل عليه ، وداعاً يأمر جماعته باطفاله الفتن ، لكن قومه أهل حقد وخدع كثير ولم تصف قلوبهم على من جاورهم من البلاد ، ولهذا لولاه لما رحل أحد ببيع أو شراء البهم لأن في نفوسهم غلظة ! هذا ما صع لدينا من خصاله وأفعاله . »

# أُسُاليبُ أَنْ كُلُّمُ وَالرِّسْيَاسُهُ في عُهُن مِعِد بن سُنْ عُود وَاوُلادُه

وصف صاحب اللمع ، في الباب الرابع من كتابه ، سياسات محمد بن سعود وأولاده ، وها نحن ننقل وصفه ، هنا ، بنصه ، بعد أن حذفنا منه ما يختص بعبد العزيز وخلفائه ، لنثبته في موضعه ، عند الكلام على عبد العزيز .

قال صاحب ( اللمع ) :

#### الحصون ، والامناء

وكان شأن آل سعود حينة ، حيث تولوا بلدا كبيرة أو كورة ، بنوا حصناً في تلك البلد على حدة عن حصنها الأول إن كان لها حصن ، وبحثوا حوله خندقاً إن كانت أرضه صلبة ، وأحكموا بنيان القلعة ورتبوا في الحصن قدر خمائة رجل عسكري ، أو ألف رجل على قدر البلاد وخراجها وسموهم « الأمناء » ، إما

من أهلها أو من غيرها من البلاد ، ولكن بشرط كشف حالهم عن الاستقامة التامة بحسب الإعتقاد بهذا الدين ، ويعينون لهؤلاء متاعاً كثيراً ، ربما يكفيهم سنتين أو ثلاثاً ، بما يدخر ، ومجعل في الحصن أيضاً بارود وبنادق كثيرة كذلك ، وربسا جعلوا في بعض الحصون مدافع ، ويعين لأولئك الجنود مدخول كثير ، مثلاً يبلغ أجر كل واحد من هؤلاء الجند ثلاثمائة أو أربعهائة ذهب في آخر العام ، وذلك لأنهم اتخذوم حفاظاً للبلد عن كل أحد ، وهذا الجند المرتب لا حاكم عليم غير عشرة رجال منهم أمراء محكمون بموجب ما لهم من اجازة الحكم الذي عينوا فيه . . فان اتفقوا فعلوا وأطاعهم الجند وإلا فلا ، وطاعتهم لهم بالنسبة كما قرره إمسام الحسون أصلاً .

#### القاضي والمفتي

وكانت عادتهم أن بجعلوا في كل بلدة كبيرة قاضياً ومفتياً ، وفي الصغيرة قاضياً فقط ، ويعينوا لهم خرجاً من بيت المال .

وأيضاً يرتبون في كل بلد عمالاً لأخذ الزكاة ، مثلًا بعض البلاد يجعل فيها أربعة وبعض سبعة بحسب الكبر والصغر وكثرة المدخول وقلته ، وهؤلاء غير الحكام ، فان الحاكم لم يجعلوا له تولية في أخذ المال قط .

#### المحتسب ( او المطوع )

وكانوا يجعلون في كل بلد محتسباً يتفقد أحوال الناس بالتجسس هما هم عليه من صدق النية بالطاعة لهذا الدين ، وما هم فيه من المعاملات الدنيوية كالبيم والشراء، كان ينقصوا المكيال والميزان أو يفسد أحدهم بلصاصة أو تعدي على أحسد ، أو يعدل القضاة عن اقامة حدود الله بأخذ رشوة ، والحكام كذلك ..

#### الحاكم والامير

ويجعلون في كل بلدة حاكماً من قبلهم ، وينزعون من كان حاكماً قبل ايالتهم ، ويجعلون في كل كورة أميراً ، وهو أعظم شأناً من سائر حكام البلاد ، لأنه قاهر على كل من في الكورة ، وكانوا يقولون للأمير والقاضي والمفتي والعمال : عليكم بالتوافق في التدابير وجواري الأمور .

#### مع أهل البادية

وأما شأنهم مع أهل البادية ، فكانوا يقرون أمر اءها القدماء فيها، ولا يعزلونهم وينصبون أناساً من غيرهم . نعم ، إذا تمرد أحد منهم عزلوه وجعلوا أخاه أو ابن عمه مقامه ، ذلك لأنهم عرفوا أن البدو لا ينقادون أتم الانقياد إلا للكبير منهم ، وكانوا يجعلون في كل قبيلة قاضياً أو مفتياً وإمام صلاة ، يقيمون لهم الصلاة جماعة ، ويبيئون لهم حدود الله وأحكامه .

وكان البدو ، قبل خروج هذا المذهب ، يتحاشون عن متابعة الشرع . وكان الأمراء إذا علموا من أكابر البداة من يبذل النفس في النصح والإخلاص لهم وللدين جعلوا أكثر خراج طايفته له، بل ربما قالوا له يكفينا منك مجرد الطاعة، وزكاة قومك لك ا

#### لا يصربون ولا يقتلون غدرا

وكانوا إذا رأوا الخلاف من أحد من أهل المناصب والأعيان ، خلافاً كلياً ، من البداة وغيرهم ، يؤدبونه بعزل أو حبس ، ولا يضربونه ، فان ألجأهم الأمر إلى أن يقتلوه قتلوه جهاراً إن يمكنوا منه ، ولا يقتلونه غدراً وغيلة بنحو سم ، وإذا وقع بين رعاياهم حرب أو قتل أو مطالبة مال مجملونه على منهاج الشريعة.

#### لا تجير .. ولا حجاب

ومن جملة وضعهم في الحكومة أنهم تركوا التجبر والتحجب ، وأخذ شيء من أموال الناس بلا وجه بين ، حيث أنهم يدعون أنهم على مسند رسول الله (ص) .

وكان الغني والفقير عندهم مجال ، ولهذا لا يجسر أحد ذو مال أن يتعرض بشيء على أحد ، حتى الشتم والسب رفعوه ، فلو قال أحد لأحد : با فاسق ، أو باكلب ، أو نحو ذلك التزم بهذه الدعوى ورفع أمره إلى حاكم الشرع ، ولو كان الإمام نفسه ..

#### الجلاء للمذنب . . ورواتب لأسر الشهداء

وكان من جملة أوضاع حكومتهم ، إذا أرادوا ردّ المعتدي ، فإنهم إما أن يأخذوا منه مالاً كثيراً ، إن كان له ، أو يجلوه عن وطنه الى غير ملكهم أو الى بلد نائية عن بلده وهي تحت يدهم .

وإذا مات أحد من الزهاد أهل الورع ، أو مات أحد من رجـال الحرب ، أو قتل أحد منهم وكان له عيال ضعفاء من رجال ونساء ، قرروا لهم قدر الكفاية ، ويتفقدون أحوالهم .

وهذه كلها أوضاع وضعما محمد بن عبد الوهاب

#### الشعب وديون الدولة

وقد يقع عليهم ، في بعض السنين ، دين كثير لا يغي بيت المسال بوفائه ، فيشهرون أنهم « مقروضون » بذلك ، ولا يغي بيت المال به ، فيشيع هذا بين الناس ، « فيجيبون » اليهم ، كل بقدر « من المال ، حتى يوفوا ذلك كله ، وهذا يحصل عن طيب نفس ، لا عن قهر وقو " ق .

وكان ذلك في ابتداء أمرهم بالحكومة ، لما كانت نجد وحدها بيدهم .

#### بيت المال

وكان من سياستهم أنهم يضبطون كل المداخل في بيت على حدة ، ويسمونه : و بيت المال ، ، ولا بسلطون! عليه من شاؤوا ، بل لهم قواعد تؤخذ منه بقدر الحرج المعتاد ، فيزيدون الحرج شيئاً فشيئاً حسب اتساع الملك ، وهذا بأمر من محمد بن عبد الوهاب .

#### نفقة الجهاد . . على الجاهدين

وكان من عادتهم في الحروب أن يعينوا على كل قبيلة وكل قرية أو مدينة أناساً للجهاد ، ولم يجعلوا لهم وظايف أصلا ، بل يقولون هذا واجب عليكم ، حتى الذخيرة على من خرج للجهاد ، وكانوا يقولون لكبير الطائفة وأمير البلد : رتبوا نفراً للجهاد حيث أردنا وأمرنا ، فكانوا حسب ما أمروا به .

#### تضليل العدو عن مقاصدهم .. وجو اسيسهم

وكانوا.. لا يؤمرون على الجيش إلا أحداً من بينهم، أو رجلًا من أهل البادية. وإذا أرادوا أن يغزوا مكاناً شيعوا اننا نويد المكان الفلاني ، وهم قاصدون غيره لئلا يبلغ خبرهم أهل تلك الديار فيحترزوا منهم .

وكان لهم جواسيس في البــلدان التي لم تكن تحت امرتهم ، يترقبون الأخبــار ويرفعونها اليهم .

# يتحدبن مخود والحكم

من يقرأ ابن غنام أو ابن بشر ، يخيل إليه أن حكم الدرعية كان في يد الشيخ عمد بن عبد الوهاب وحده، قال ابن بشر: «كانت الأخماس والزكاة وما يجيء الى الدرعية من دقيق الأشياء وجليلها تدفع إليه بيده ، ويضعها حيث يشاء ، ولا يأخذ عبد العزيز ولا غيره من ذلك شيئاً إلا عن أمره ، بيده الحسل والعقد ، والأخذ والإعطاء ».

ويؤيد صاحب واللمع به هذا 'لرأي ، فيقول : وإن الإمامة الكبرى ، وهي إمامة الدين به كانت لمحمد بن عبد الوهاب، وكذا ما يتبعها من مصالح الدنيا ، كتدبير الحروب والمصالحة والعداوة وما يرجع الى آلة الحرب وما يتعلم لأجله ، حيث أن محمد بن عبد الوهاب كان عاقد للا مدبراً متاملًا في الأشياء عارفا بجميع العلوم ، ومن جملة نكته التي تشعر بتدبير الحروب أنه كان يامر أهل الدرعية بتعلم رمي البندق ، وهو الذي استخرج لهم هذه والبنادق به التي كانت لهم ، وكان لهم قبل في نجد و تفقان به دون هذه ، على طور ما لأهل اليمن .

والحاصل أن الأمر كله صار بيد محمد بن عبد الوهاب ، بحيث أن كل شيء أراده محمد بن سعود وأولاده رجعوا به الى محمد بن عبد الوهاب ، فإن ارتضاه ارتضوه ، وإن أباه أبوه .

وكانت العادة جارية بأن محمد بن سعود يزوره كل يوم مرتين، صباحاً ومساء، هو وابنه عبد العزيز وبقيـــة أولاده، وكانوا بجلسون عنده متأدبين صامتين، لا ينطقون بشيء ما لم مجادثهم به أولاً . .

ثم ان أمر محمد بن عبد الوهاب قوي قوة تامة ، وصار جميع أهل الدرعية في قبضته ، وكذلك من حواليها من أهل القرى والرساتيق ، .

وفي اعتقادنا أن هذا الكلام مبالغ فيه ، فقد كان الحكم في الدرعية مشتركا بين محمد بن سعود وابنه عبد العزيز وبين الشيخ، فمحمد بن سعود هو رئيس الدولة الدستوري، وعبد العزيز القائد العام – أو وزير الدفاع – وكان الشيخ بمنزلة وزير المال والحارجية والمعارف، والدعوة والشؤون الدينية (أعني شؤون القضاء والإفتاء والتدريس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك .)

كانت دعوة الشيخ شغل الناس الشاغل ، وكانت تربق عليه ، بطبيعة الحال ، صفة الزعامة الروحية والشعبية ، وقد يزيد في بهاء الشيخ وشهرته ما عرف عنه من الكرم ، ولكن هذا لا يعني أنه كان مستأثراً بالأمور ، وإلها كان زعيماً ومشيراً مسموع الكلمة ، مطاعاً ومحبوباً .

وخلاصة القول أن الأمير والشيخ كانا – كما وصفهما وفيلبي، – متفقين تماماً و في كل تصرفانهما ، كما لو كانا شخصة واحدة لها وظفتان في الحياة .

ويقال إن محمد بن سعود وخليفته عبد العزيز لم يقوما بأي مشروع أو يصدرا أي قرار ذي شأن الا بموافقة الشيخ وبركته . وقلما نجد لهذا التعاون المنسق الذي دام زهاء نصف قرن مشيلًا .

مكذا كان سلطان الشيخ في تصريف شؤون البلاد. لقد أصبح يعتبر شريكا مؤسساً ي (١) .

<sup>(</sup>١) تاريخ نجد ، لفيلي ، ترجمة الديرادي .

### مجمد بن محود والعِيسارة

كانت المعارك في عهد محمد بن سعود مستمرة ، وكان يقودها بنفسه في أول الأمر ، ثم تخلى عن القيادة لابنه عبد العزيز ، وما ندري أكان ذلك نتيجة لمرض أصيب به ، أم لكبر سنه ، أم لحز نه ووجده عنى ولديه فيصل وسعود، أم لأسباب أخرى ، ولكن المتتبع لأخبار آل سعود، في الماضي البعيد والقريب، يجد الحاكم منهم ، متى كبر ، حريصاً على اشراك ولي عهده في أمره والتخلي له شيئاً فشيئاً عن سياسة البلاد ، وأول ما يتخلى له عنه قيادة الجيوش ، ولا يخلو ذلك من حكمة ، لأنه يمد الطريق أمام ولي العهد للامارة المنتظرة .

يقول و فيلي ، إن شعب الدرعية كان يذكر محمد بن سعود و بما كان يتحلى به من إنسانية وتقوى أكثر من شجاعته وإقدامه في الحروب . وإن الهجوم الرحيد الذي اشترك فيه هو غزوه الرياض سنة ١٧٥٠ م . ، أما بعد ذلك فقد ترك القيادة لأميري العينة، عنان ومشاري، ومن بعدهما لابنه ووريثه عبد العزيز . ، ، وهذا القول ينطوي على التشكيك في شجاعة محمد بن سعود ، وإن كان يضفي عليه فضلة التقوى !

وأكبر الظن أن الأمير محمد ما تخلف عن المعارك الا بسبب اعتلال صحته وكبر سنه ، وقد ذكر « مانجان » أن محمد بن سعود عـــــــــاد من إحدى غزواته

محموماً ولزم فراشه مدة؛ فلم تعد صحته لتتحمل مشقة الحروب ، وإن كانت نفسه الكبيرة بقيت متجملة بالشجاعة والصبر .

إن الرجل الذي يقف مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومجميه حسين تألبت عليه قوات أميري الأحساء والعيينة ، وغيرهما من امراء نجد ، الكبار والصغار ، لا يمكن اتهامه بالجبن لتخليه عن القيادة لابنه ، فهذا استنتاج في غير موضعه ، ولو أن الأمير محمد أصر على قيادة المعارك مع ضعفه و كبر سنه لعد ذلك من سوء الرأى !

أما تركه القيادة العليا فترة من الزمن لأمير العيينة ، فلم يكن ناشئاً عن جبنه وخوفه ، وإله كان سياسة منه لتألفه وجلبه الى صفه ، وقسد أنف من السير تحت لوائه ، فانتدب لذلك ابنه عبد العزيز!

ومها يكن الأمر، فإن محمد بن سعود والشيخ كانا يشتركان في تجهيز الجيرش الغازية، وإن لم يشتركا بنفسيها في الغزو، وقد يكون بقارهما في البلد أنفع من خروجها للقتال، وفي سيرة أبي بكر وعمر ما يثبت لنا أن بقاء الأمير على رأس عمله في العاصمة ربحا كان أفضل للمسلمين من خروجه وقتاله وتعرضه للموت، فقد يغني غير واحد غناء في الحروب وأكثر، ولكنه لا يجد من يقوم مقامه في ادارة الدولة وسياسة الشعب.

## الصّلاَت بَنِ نَجِت وَأُسْرَاف مُكَّهُ

#### مناظرة بين علماء مكة وعلماء نجد ، ومنع الحج ..

لا يذكر لنا ابن غنام ، في كل الصفحات التي كتبها عن الغزوات والوقائع التي حدثت خلال حياة محمد بن سعود ، كلمة واحدة عن أشراف مكة .

لماذا أغفل مؤرخا نجد هذه الحادثة أو تنقصا من قدرها ، ولماذا سكت أمـــير الدرعية عن عمل شريف مكة ?

أكبر الظن أن محمد بن سعود لم يكن يملك بومئذ وسائل الثار والرد ، فلم يشأ أن يلقي بنفسه في التهلكة ، ولكن الرد جاء بعد سنوات طويلة ، حين دخـــل سعود الكبير مكة ، وكتب علماؤها قراراً بل إقراراً بأن دعوة محمد بن عبـــد الرهاب هي دعوة الاسلام .

وقد أشار الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الى حبس الأشراف حماج نجد ، في كتابه و المقامات ، ، قال :

و كذلك ما جرى من حرب أشراف مكة لهذه الدعوة الاسلامية .. وذلك

أنهم من أول من بدأ المسلمين بالعداوة ، فحبسوا حساجهم ، فمات في الحبس منهم عدد كثير ، ومنعوا المسلمين من الحج أكثر من ستين سنة ، وفي هده المدة سار اليهم الشريف بعسكر كثيف . . وقدم أخاه عبد العزيز قبله . . فنزل قصر بسام، وأقام يضربه بالمدافع والقنابر وجر" عليه الزحافات ، فأبطل الله كيده . . »

ونستطيع تصحيح كلمة وستين » ، الواردة في المقامات ، بكلمة خمسين ، أو اثنتين وخمسين ، لأن منع الحج ، الذي بدأ عام ١١٦٢ ، انتهى عام ١١١٤ .

لقد حاول أهل نجد ، خلال هذه المدة ، أن مجصاوا من شرفاه مكة على إذن لهم بالحج ، فكانوا يردونهم داغًا خائبين ، ويقول المؤرخ التركي و جودت باشا » : و ان هذه المحاولات تكررت في عهد الشريف سرور بن مساعد » ، ويردف قائلًا: و لم يستشر سرور أحداً ، حين استأذنه الوهابيون في الحج ، ولكنه طلب منهم لقاء ذلك مئة رأس من خيسل العجمان ، فرفضوا ، وكانوا مجفون في أنفسهم أنهم سيؤدون الحج يوماً بقوة السيف . »

وكان شريف مكة مسعود بن سعيد هو أول من منع حاج نجد وآذاهم خلال ولايته التي انتهت عام ١١٦٥ ه.

ويقول أحمد بن زيني دحلان ، في ﴿ الفتوحات الاسلامية ﴾ :

« ولما قام محمد بن عبد الوهاب ومن أعانه بدعوتهم . . ملكوا قبائـل الشرق ، قبيلة بـعد قبيلة ، ثم اتسع ملكهم فملكوا اليمن والحرمين وقبائل الحجاز ، وبلغ ملكهم قريباً من الشام .

وكانوا في ابتداء أمرهم أرسلوا جماعة من علمائهم ، ظناً منهم انهم يفسدون عقائد علماء الحرمين ويدخلون عليهم الشبهة بالكذب والمسين ، فلما وصلوا الى الحرمين وذكروا لعلماء الحرمين عقائدهم وما تملكوا به ، رد علماء الحرمين وأقاموا عليهم الحجج والبراهين التي عجزوا عن دفعها ، وتحقق لعلماء الحرمين جهلهم وضلالهم . . ونظروا الى عقائدهم فوجدوها مشتملة على كثير من المكفرات ، فبعد أن أقاموا البرهان عليهم كتبوا عليهم عند قاضي الشرع بمكة ما يتضمن الحكم بكفرهم بتلك العقائد ، ليشتهر بين الناس أمرهم فيعلم بذلك الأول والآخر ، وكان ذلك في مدة

امارة الشريف مسعود بن سعيد المتوفى سنة ١١٦٥ ه.

وأمر بجبس أولئك الملاحدة فحبسوا ، وفر" بعضهم الى الدرعية فأخبروهم بما شاهدوا ، فازدادوا عتواً واستكماراً . ـ كذا ! . . ـ

وصار أمراء مكة بعد ذلك يمنعون وصولهم للحج ، فصاروا يغيرون على بعض القبائل الداخلة نحت طاعة أمير مكة .. ،

ويقول جودت باشا ، في تاريخه :

و أرسل الوهابيون ثلاثين عالماً من علمائهم لمناظرة علماء مكة ، وكان أمسير مكة وقتئذ الشريف مسعود بن سعيد ، فطلبوا منه الإذن بالحج ، فأذن لهم ، بشرط أن يؤدوا الرسم المفروض ، وقد فعص علماء مكة عقائدهم فوجدوها (كما زمموا ...) محتوية على كثير من الأباطيال ، واستصدروا من قاضي مكة فتوى بتكفيرهم وأودعوا السجن . »

# الفصل النفي الفي الفي الفي الفي المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والعين المنطقة والعين المنطقة والعين المنظمة الم

#### البلدان التي قبلت الدعوة وبايعت

لم يكد الشيخ يستقر في الدرعية ، حتى شرع يوسل كتب ودعاته إلى سائر بلدان نجد ، يدعو الناس والرؤساء الى عقيدة التوحيد ، فاستجاب له عهدد من الافراد ، في مختلف أنحهاء البلاد ، وكانوا يستخفون حيناً حتى لا يلحقهم أذى ، ويستعلنون متى ساعدتهم الظروف على ذلك ، وقد هاجر عدد منهم غير قليل الى الدرعية ، فراراً بدينهم وأنفسهم من الأذى والفتنة ، وطمعا بأجر الجهاد وصحبة الشيخ .

وكما انضم الى الدعوة أفراد متفرقون ، فقـــد دخلت الدعوة جماعات ، أعني بلداناً بكاملها ، بايــع أهلها ورؤساؤها للشيخ ولمحمد بن سعود .

والأمر الذي يلفت النظر حقاً ، هو أن البلدان التي دخلت في الدعوة ، منـذ وصول الشيخ الى الدرعية عام ١١٥٧ من أي خـلال عشرين سنة ، الما بايعت بطوعها واختيارها ، لا بقوة السيف ، كما توهم بعض المؤرخين الأجانب،

أستثنى بلدة أو بلدتين .

وهذه هي أسماء البلدان المهمة التي انضمت الى الدعوة وبايعت الشيخ ومحمد بن سعود :

« الدرعية \_ العينة \_ منفوحة \_ ضرمى \_ حريلاء \_ العيارية a .

وفي سنة ١١٦٩ بايعت ﴿ القريعية ﴾ .

وفي سنة ١١٧١ بايعت ﴿ الحوطة والجنربية ﴾ .

وفي سنة ١١٧٢ بايعت و المحمل » و ﴿ ثادق » و ﴿ القصب » .

وفي سنة ١١٧٥ بابعت ﴿ الفرعة ﴾ .

ويلاحظ أن أكثر هذه البلدان من العارض ، ولذلك كان الناس إذا تكاموا عن أنضار الدعوة ، قالوا : أهل العارض .

الرياض – وقد حنت مدينة الرياض رأسها وطلبت الهدنة ودفعت مالاً كثيراً ووعـــدت بالمؤازرة وطلبت علماء يعلـمون أهلهــا التوحيد ، ثم نقضت عهدها ..

جلاجل وسدير – ويذكر ابن بشر ، في أخبار سنة ١١٧٧ أن عبد العزيز سار إلى جلاجل ، من بلدان سدير وقطعوا منه نخيلا ، وحصل بينهم قتال ، وهزموا فزع البلد ، وقتلوا من أهلها نحو عشرة رجال ، ثم انه طاح عليهم وسويد » ، أمير جلاجل ، وجميع أهل سدير ، وبايعوا ...»

#### حوادث الردة والعصيان

كانت العيينة وحريماه ومنفوحة وضرمي من أوائل البلدان التي دخلت الدعوة وبايعت ، ولكنها لم تثبت حتى النهاية ، وسنلم بشيء من أخبارها في الصفحات التالية .

وبما يجب التنبيه اليه منذ الآن ، هو أن حوادث الردة والعصيان ، بـــين الأفراد والبلدان ، تسكاثرت خلال عامي ١١٦٦ و ١١٦٧ ، ولذلــــك قرر الشيخ التغلب عليها بمزيد من الجهد في ميداني السلم والحرب .

#### الشيخ يعقد مؤتمراً في الدرعية

وفي عام ١١٦٧ عقد الشيخ مؤتمراً في الدرعية ، دعا اليه كبار أنصاره ، من مختلف البلدان ، للتذاكر في أحوال المسلمين ، وما يجب عمله ، ويصف لنا ابن غنام هذا المؤتمر ، فيقول :

و.. جمع الشيخ أهل الاسلام من جميع البلدان ، وبين المواعظ في الكلام غاية البيان ، لما تظاهر من تظاهر بالردة والحذلان ، وأوضع ما يجري على أهل التوحيد من فجار العبيد .. وكشف لهم معاني آبات القرآن .. وبشرهم بالنصر والظفر ، إن برحوا على الدين واستقاموا ، ولم يبرحوا عنه بـــل ثبتوا وداموا ، وأمرهم بالرجوع الى أنه والتوبة ، وصدق النية والأوبة .

.. فتصدقوا بصدقات كثيرة ، وسألوا الله النصر وتيسيره . ،

#### أخو الشيخ .. أحد رؤوس الفتنة

وكان الشيخ سليان بن عبد الوهاب ، أحد رؤوس الفتنة ، فـــلم يكتف بتحريض أهل حريلاه ، التي كان فيها قاضيا ، على العصيان ، وإنما أراد أن يفتن أنصار أخبه في كل بلد ويرجعهم عن معتقداتهم ، فراسل شيوخ البلدان وأرسل اليها الدعاة ، وفي عام ١١٦٧ – كما يقول ابن غنام – أمسك أنصار الشيخ رجلا وصل العينة ، وكان معه كتاب من الشيخ سليان و فيه شبه مزخرفة ، قرأها و في الحينة ، وألقى في قلوب أناس من أهــل العينة شبها مضرة . . غيرت قلوب من لم يتحقق بالإيمان ، وقد أخبروا الشيخ بأمر هــذا الرجل ثم قتلوه ، وأرسل الشيخ الى أهل العينة رسالة أبطل فيها أقوال أخبه وتمويهاته . .

ولم يكتف الشيخ ، طبعاً ، بهـذه الحملة ( الدعائية ، ، وإنما أتبعها مجملات حربة ، وقد أعذر من حذّر وأنذر ..

#### حريملاء

وفي عــام ١١٦٥ ثار نفر من أهــل حريماه على أميرهم و محمد بن عبد الله بن المبارك ، الذي نصبته عليهم الدرعية وطردوه ، ثم عاد اليهم فقتلوه ، وكان قاضي حريماه ، في تلك الأيام ، الشيخ سليان بن عبد الوهاب ، وهو أخو الشيخ ، وكان خالفاً للشيخ في أفكاره وعدواً لدعوته .

وفي عام ١١٦٨ غزا عبد العزيز بلدة حريماء بنانيائة رجل ، واستدرج أهلها الى الحروج من البلدة ، متظاهراً بالهزيمة ، فخرجوا وتبعوه ، وكان كمن لهم كمينين ، فهجم عليهم وانهزموا هزيمة منكرة ، وقتل منهم نحو مئة رجل وفر الآخرون وتفرقوا في الجبال والشعاب ، وانتهز أمير ضرمى فرصة خلو البلدة من المقاتلة فدخلها بنفر قليل كانوا معه وأرسل الى عبد الهزيز يبشره بالفتح ، فجاء عبد العزيز واستولى على البلد ونادى فيها بالأمان لأهلها الا من كان قد أحدث حدثاً . . وصارت دورها ونخيلها غنيمة للمامين ، واستعمل فيها مبارك بن عدوان أميراً ، وهرب قاضها سليمان بن عبد الوهاب (١) .

#### منفوحة

في عام ١١٦٦ نقضت منفوحة العهد، وطردت الامام المنصوب للصلاة بالناس، وسيطر أعداء الدعوة على أمور البلد، فلم يستطع المتمسكون بعقيدتهم الا الهجرة

<sup>(</sup>١) – يقول ابن غنام ان عبد العزيز توقف في حكم أهل حريملاء ، وسأل الشيخ رأيه في ذلك فأفتاه بأنها في، للمسلمين ، فأقبل « عبد العزيز بتلك الأموال والغنائم الى الدرعية ثم وقعت فيها المقاسم » .

ويذكر ابن غنام أن أهل حريملاء كانوا عدرا ، عام ١١٦٦ ، عدرة على اهل الدرعية ، ولكن ابن بشر لا يشير الى هذه المدرة الغامضة .

منها الى الدرعية وغيرها من بلدان الدعرة ، وقـــد أحصي من هاجر منهم في يوم واحد بسبعين رجلًا .

وقد قام عبد العزيز، خلال حياة أبيه بأربع غزوات ضد منفوحة، في الاعوام ١١٦٩ و ١١٧٠ و ١١٧٥ ولكن القدر أراد أن ينم خضوعها بعد وفاة محمد بن سعود .

#### منرمى

وفي عام ١١٦٤ نقض رئيس ضرمي و ابراهيم بن محمد بن عبد الرحمن ۽ عهد محمد بن سعود والشيخ ، وقتل ثلاثة من كبار أنصار الدعوة في البلد ، ولم يمض على ذلك سوى أربعة أشهر حتى قام عليه آل سيف، ومعهم أنصار الدعوة، وقتلوه، وولى عبد العزيز أميراً جديداً في ضرمى .

وفي عام ١١٦٨ حاول أحد وجهاء ضرمى، واسمه والغفيلي ، أن يخلع رئيس ضرمى وينقض العهد واستنجد لذلك بأمير ثرمداء فأمده بجيش ، ولكن الدرعية أبلغت بالأمر فأرسلت هي أيضا مددا كافيا الى أمير ضرمى ، فجرى قتال بين الفريقين ، قتل خلاله من جيش ثرمداء نحو ستين وهرب الباقون ، وبقيت ضرمى على ولانها .

## قص العينية ترواميرها

كانت و العيينة ، من أجل بلدان نجد وأجلها وأغناها ، ويقول و ابن بشر ، عن أميرها و عبدالله بن معمر ، المتوفى عسام ١١٣٨ه ، إنه لم يذكر مثله ، و في زمانه ، ولا قبل زمانه ، في نجد ، في الرياسة وقوة الملك والعدد والعدة والعقارات والأثاث ، .

وفي عام ١٦٣٨ هـ . وقع فيها وباء أفنى أكثر أهلها ، فضعفت البلد ، لتناقص سكانها ، ولكنها بقيت قوية بأموالها وسلاحها ، وتولى رئاستها محمد بن حمد بن عبد الله ، خلفاً لجده الذي مات في الوباء ، وكان يلقب بدوخرفاش، ، ثم خلفه بعد موته أخوه و عنان ، .

جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى العيينة في عهد أميرها الجديد وعبَّان، ، عام ١١٥١ ، فأحسن قبوله وأكرمه ، وعرض عليه و التوحيد ، وطلب منه نصرته ، فنصره ، كما نرى ذلك مفصلا في سيرة الشيخ .

ويقول ابن بشر في أخبار سنة ١١٥٨ :

ر وفي هذه السنة ، أو التي بعدها ، بايع عثمان الشيخ على دين الله ورسوله ، . فهل يعني هـــذا أن عثمان كان ، من قبل ، نصيراً الشيخ ، ولكنه لم يكن من جماعته وأهل دعوته ?

أم يعني أن عثمان ، بعد خروج الشيخ من بلدته ، أصبح كالمشكوك في ولائه إن لم نقل كالمرتد ، فلما جاء الى الدرعية ، بعد هجرة الشيخ اليها ، صالح الشيخ ،

وجدد بيعته له ، وعاهده على النصرة ?

أكبر الظن أن الرأي الثاني هو الصحيح !

ومها يكن الأمر ، فإن الصلات بين الأمير عنان وبين الأمير محمد ، كانت حسنة داغاً ، وقد زوج محمد ابنه عبد العزيز ببنت الأمير عنان ، ولو كان بينها أي عداء لما فعل ، بل نستطيع القول إن الصلات كانت حسنة بين أسلاف عنان ، وبين أسلاف محمد أيضاً ، فقد رأيناهم بتناصرون ويخرجون إلى القتال مجتمعين "".

وفي عام ١١٥٩ اشترك عنان في هجوم المسلمين على بسلدة الرياض ، ولكنه تقاعس عام ١١٦٠ عن نصرة المسلمين ، فقاموا بغزو الرياض وحده.. ثم خاف نهمة النفاق والحيانة ، فوفد على الدرعية واعتذر عن قصوره وعاهد على الجهاد كلما طلب منه ذلك ، فصدقوه وعظموه ووعدوه ان يكون هو رئيس الغزو ، مع انه كان تورط في عمل فظيع ، ذلك أنه جمع عنده أمير الرياض وأمير ثرمداء ، وتعاهدوا على مكافحة الشيخ والأمير محمد ، وقد شعر مسلمو العيينة عا يديره أميره ، فذهبوا إليه يستوضحونه جلية الأمر ، فو « عليم وقسال إنه يويد مصالحة الأميرين مع الشيخ ، وإدخالها في الدين ، وأرسل ليلا إلى الشيخ يدعوه الى حضور الاجتاع ، ولكن الشيخ امتنع عسن الحضور ، خوفا من مكيدة عنان ، فحاصر المسلمون والعودة إلى بلديها بأمان !

وفي عام ( ١١٦١ ) قاد عنمان هجوماً على الرياض اشترك فيه أهل العبينه ، وأهل الدرعية وحريماد وضرمى ، ثم قاد هجوماً ثانياً على الرياض اشترك فيه ، إلى جانب، أولئك ، أهل منفوحة ، وكان عبد العزيز بن محمد تحت امرته .

ثم سار المسلمون تحت إمرته إلى ثرمداء ، فأخلى أهلها البلدة . . وطلب عبد العزيز من عثمان دخولها والاستيلاء عليها ، فأبى . . وكان ذلك من أكبر أسباب الشك فه !

<sup>(</sup>۱) انظر ابن بشر في سابقة عام ۱۰۹٦ حيث نړى سعود بن عمد امير الدرعية يسير مع امير العبينة ضد حريملاء . وكذلك موسى بن ربيعة استنصر بأمير الدرعية ضد آل يزيد .

ثم سار المسلمون مرة ثانية تحت إمرته إلى ثرمداء ، فأتلفوا زرعها ، ولم يقاتلوا أهلها ، وانقلبوا راجعين.

#### مقتل أمبر العيينة

لماذا رفض عثمان الاستبلاء على ثومداء ?

أخبر عبد العزيز والده والشيخ بفعلة عثمان ، فوجدوا فيهــــا دليلًا على نفاقه ، وانطواه نفسه على أغراض خبيثة ، ما لبثت ان تكشفت لهما فيها بعد .

ذلك ان عنمان كان يعلم أن و ثرمداه ، وغيرها من البلدان ، متى فتحت ، أصبحت ملكاً لمحمد بن سعود ، فآثر أن مجمي صاحب ثرمداء ليستعين به في المستقبل ضد من يعدهم منافسين له ، بل مهددين لإمارته في المدى القريب ، أو البعد !

وفي عام ١١٦٢ قاد محمد بن سعود غزوات المسلمين بنفسه ، ولم يشرك معـــه عنمان بن معمر ، لاشتباههم بأمره .

ويقول و ابن غنام ، إن عثمان أخذ يسي، إلى أنصار الدعوة في العبينة ويمعن في إذلالهم ، ويظهر الموالاة لأهل الباطل ، فذهب وفد من الموحدين إلى الدرعية، وشكوه الى الشيخ ، فلما تحقق صدق أقوالهم ، قال لهم :

و أريد منكم البيعة على دين الله ورسوله ، وعلى موالاة من والاه ، ومعاداة من حاربه وناوأه ، ولو كان أميركم عثمان . . »

فأعطوه على ذلك العهد والمثاق .

وبلغ هذا الحادث و عنمان ، فزاد حقداً على المسلمين وتنكراً لهم ، وعزم على الفتك بهم وإجلائهم عن البلدة ، وكتب إلى صاحب و ثرمداء ، ، وإلى أمير فرقة من البدو ، أن يحضرا اليه ، ليعيناه على تنفيذ و خطة ، شيطانية رسمها بنفسه .. ويقال أيضاً إنه تلقى كتاباً من محمد بن عفالق، عالم الأحساء ، يزين له نقض البيعة ومعاداة المسلمين ، فازداد بذلك إقداماً وجرأة .. ولكن المسلمين كانوا ساهر بن يقظين ، لا تخفى عليهم حركة من حركاته ، فلم يكد عنمان يفرغ من صلاة الجعة ،

في مسجد العيينة ، حتى أحاط به نفر من المسلمين وقتاره ، وأرسلوا إلى الشيخ والأمير محمد من يبشرهما بمقتله !

وقد أثبتت الأيام سداد رأى الشيخ ، لأن الأمن استنب في البلدة ، وتوحدت مفوفها، ولو اختير لإمارتها رجل آخر ، لبقيت الحزازات في الصدور ، ولانقسمت البلدة على نفسها .

قام مشاري بن ابراهيم بن معمر بالغزو مع المسلمين في السنة التي تولى فيها إمارة العيينة، وقد بقي في الإمارة عشر سنوات ، وفي عام ١١٧٣ عزله محمد بن سعود ، لثبوت أمور عليه مشينة ، وولى مكانه سلطان بن محسن المعامرة ، ثم أمر الشيخ بهدم قصر آل معمر ، فهدموه ، ولعل ذلك إعلان واضع لزوال ملكهم ، وضم العيينة إلى دولة الإسلام في نجد (١).

وفساد هذه الرواية ظاهر ، لأن عبد العزيز لم يخرب من العبينة سوى قصر آل معمر !

<sup>(</sup>١) يزعم مؤلف « اللمع » أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن وأضياً عن قتل عنان بن معمر ، ولكنه سكت عن القتلة لحكمة وسياسة ، وكان يخفي في نفسه الانتقام من أهل العيينة ، فما انقضت سنوات على مقتل عنان ، حتى طلب الشيخ من عبد العزيز أن يخرب العيينة ويجعلها كأرض ثمود ، ففعل !

# الغصيلكامِن

# المعَادِكِ فِي عَهد فِحت بِن سَعُود

لا يذكر لنا مؤرخو نجد شيئاً عن المعارك التي خاضها محمد بن سعود ، قبل اتفاقه مع الشيخ ، لأنها لم تكن جهاداً لإعلام كلمة المسلمين ، ولم تكن الدرعية يومئذ صاحبة رسالة ..

ولما جاء الشيخ الى الدرعية ، بقي فيها سنتين يدعو الى التوحيد وبنهى عسن الشرك والبدع والمحرمات، وكانت دعوته وسلمية ، ، بالقول والموعظة، لم تستخدم فيها القوة قط ، وبعد انقضاء السنتين ، أمر الشيخ بالجهاد . . فتتابعت المعارك !

# الغزوة الأولى . . العجيبة

قال ابن بشر:

و .. فأول جيش غزا : سبع ركايب ، فلما ركبوها وأعجلت بهم النجائب في سيرها ، سقطوا من أكوارها ، لأنهم لم يعتادوا ركوبها .. فأغاروا على بعسف الأعراب فغنموا ورجعوا سالمين ، .

هذه هي قصة الغزوة الأولى ، لم يذكر لنا مؤرخ نجد اسم البدو الذين كانوا هدفاً لها ، ولا ذكر لنا أبطالها . ولعلهم من طلاب الشيخ المبتدئين ، لأن رجال الدعية ، فيا نعتقد ، كانوا مجسنون وكوب النجائب فلا يسقطون عنها .

لم يشر ابن غنام الى هذه الغزوة الطريفة في كتابه ، ولكن ابن بشر كان موفقاً في إيرادها على تلك الصورة الشعرية ، لأنها تصوير بارع ، في سذاجته ، لضعف الدعوة في أول أمرها .

وقد نقل كثير من المؤلفين الغربين قصة هذه الغزوة ، استحساناً لها ، ولعل المؤرخ الفرنسي ميشو كان يشير الى هسندا الجيش ، خلال وصفه لأيام الشيخ الأولى في الدرعية ، قال : « أنكروا الشيخ في كل مكان وآذوه وطردوه ، فالتجأ الى محمد بن سعود ، فحاه وساعده على نشر دعوته ، التي كانت تتفق مع أغراض الأمير « التوسعية » ، وأذن له باستخدام فرقة من الجنود على نجائب، فقاموا فعلا بغزوة موفقة على احدى العشائر » .

# المعركة الأولى

ما هي أول معركة خاضها محمد بن سعود في نصرة الدعوة ?

يتفق ابن غنام وابن بشر على أن أول من حر"ك الشر": دهام بن دواس صاحب الرياض ، فقد فاجاً بلدة و منفوحة » التي انضم أهله... ابرضائهم الى الدعوة وبايعوا الشيخ بغزوة ماكرة ، ودخلها واستولى على قصر الإمارة ، ولكن أهلها استطاعوا إخراجه منها بعد قتال عنيف .

عرف ابن دواس ، أمير الرياض ، أن ابن سعود لن يسكت عن عدوانه على منفوحة ، فنذر – كما يقول ابن غنام – جزوراً ( لتاج بن شمسان ، إن قطع ابن سعود ، على الفوارة ، عادين على بلاده ، فلما بلغ ابن سعود واخوانه المسلمين ذلك ، تعاهدوا على أن أول عدوة يعدونها عليه تكون في قصره ) ، وسار ابن سعود

برجاله مستخفين ، ليلا ، الى الرباض ، فدخلوها وذهبوا الى القلعة ، التي بها قصر ابن دواس ، واقتحموا باب القلعة وبلغوا الى بيوت بعض الرؤساء ، فوجدوا فيها إبلا فعقروها ، ثم أطلقوا الرصاص على ابن دواس في عليته ، وخرجوا بعد ذلك سالمين ورجعوا الى الدرعية .

هذه العدوة - ونسميها معركة ، تجوزاً - ليت معركة حقيقية ...
ويقول صاحب واللمع » : و ان أول حرب أوقعها محمد بن سعود بأمر محمد
ابن عبد الوهاب ، هي حرب ابن دواس ، وكان عدد غزوه إذ ذاك عشرين ذلولاً
وسبع أفراس » ، ولعله بشير بذلك الى هذه العدوة ، والله أعلم !

# أعظم معارك ابن سعود

من يتتبع أخبار المعارك التي وقعت في زمان محمد بن سعود يجد أن أكثرها وأعظمها كان مع ثلاثة أمراء: أمير الرياض ، وأمير نجران ، وأمير الأحساء . ولم تنفرد بلدة واحدة من بلدان نجد بالهجوم على الدرعية ، ما عدا الرياض ، بل كانت الدرعية هي التي تبتدىء بالهجوم دائماً .

ولم تقف الدرهية ، في حياة محمد بن سعود ، في موقف الدفاع عن النفس ، إلا سنة ١١٦٠ه. أمام الرياض، وسنة ١١٧٨ أمام صاحب نجر ان وأمير الأحساء. وليس معنى ذلك أن الدرعية كانت تعتدي على جاراتها لجرد الظلم والعدوان.. وإنما كانت تفعل ذلك انتصاراً لحليفاتها أو دفاعاً عن الدعوة وتدعيماً لها.

# المعارك مع أمير الرياض

لا ندري من ظهر اسم الرياض ، فالكتب القديمة لا تتحدث عنها ، ولا نعرف أسماء الرؤساء الذين تعاقبوا على حكمها ، وكل ما نعرفه أن بلدة حجر دبقية حجر اليامة ، ، وبلدة مقرن وبلدة معكال – وكلتا البلدتين أو المحلتين على أرض حجر التاريخية العربقة – قد غابت أسماؤها في اسم جديد ، هو اسم : الرياض .

#### إمارة ابن دواس

ويذكر لنا ابن غنام أن دهام بن دواس ، أخرج من بلدة منفوحة ، بعد أن قتل أبوه ، وكان أميراً عليها ، فالتجا الى الرياض، في ولاية زيد بن موسى أبي زرعة ، وقد تزوج زيد أختا لدهام وولد له منها ولد ، وفي ذات يوم قتل زيداً رجل معتوه من أقربائه ، فقتله عبد لزيد يدعى ( خيس ) ، وتولى السلطة في الرياض ، ثم هرب العبد خوفاً من الثار ، وبقيت الرياض بلا رئيس . . فترأسها دهام بن دواس، مدعياً أنه الها يفعل ذلك باسم الطفل القاصر ، ابن زيد ، حتى يبلغ مبلغ الرجال ، ولكنه ما لبث أن اغتصب الامارة وطرد الطفل . .

ويصف ابن غنام هذا الأمير المغتصب بأنه كان فاجراً خبيثاً ، غريب الأطوار، بل هو يذكر أموراً عنه لا بكاد يصدقها عاقل، مثل قوله انه و غضب يوماً على امرأة فامر بفمها أن مخاط. وغضب على رجل فقطع من فغذه قطعة وأمره بأن بأكلها».

كتب الشيخ الى دهام ينصعه ويدعوه الى قبول التوحيد ، واجتهد محمد بن سعود أيضاً في نصحه ، وكان يظن فيه حسن القبول ، لمابق فضلا ، ولكن ابن دواس -مع تصريحه بأن عقيدة الشيخ هي العقيدة الصعيحة - رفض دعوة الشيخ ، وكان يصد الناس عنها ويؤذي أنصارها في بلدته .

ولعل التفسير الصحيح لموقف ابن دواس أنه كان يطمع في حكم منفوحة ، ملك آبائه ، التي طرد منها ، فلما دخل أهل منفوحة في دعوة الشيخ وطاعة محمد بن سعود، تتكر المدعوة وأصحابها وناصبهم العداء .

وكان هو البادئء بالعدوان ..

فغي عام ( ١١٥٩ ) جمع دهام بن دواس رجاله ، وضم اليهم جماعة من البدو ، وفاجاً أهـل ( منفوحة ) بغارة محكمة على نخيلهم ، فخرجوا لجمايت من المعتدين ، وبذلك خلت البلدة من حماتها ، وكان قد أعد لهم كمينا ، فدخل البلد واستولى على قصر الامارة ، ولكن أهل منفوحة أسرهوا في العودة الى بلدتهم وقاتلوا المهاجين قتالاً مريراً واضطروهم الى الانسحاب .

١ يقول ابن خنام ان أهل الرياض كرهوا ابن دواس لظلمه وفجوره فأجالحوا بقصره وحصروه ، وأرادوا خلمه واخراجه من بلاتهم ، فاستنجد بمحمد بن سعود ، فقام محمد بنصوته أتم قيام ، وارسل اليه من الدرعية جنوداً يقودهم اخوه مشاري بن سعود ، فقاتلوا رجال الرياض المحاصرين للقصر وفرقوهم وحاد ابن دواس الى الولاية عودة المنتصرين ..

وقيل ان فزعة جاءتهم من الدرعية ، يتقدمها عبدالله بن محمد بن سعود ، ألقت الرعب في قلوب ابن دواس وجماعته وكانت من أقوى أسباب النصر .

وأصيب ابن دواس خلال المعارك بطلقين ، وتقطعت أصابع رجليه وعقرت فرسه .

وقد ذكرنا ، قبل ، أن محمد بن سعود ثار لأهل منفوحة بهجومه ليلا على الرباض ودخوله قلعتها وعقره ابلا كانت هناك واطلاقه الرصاص على علية ابن دواس ولكن محمد بن سعود لم يكتف بتلك العدوة اليديرة ، فسار بأهل اللوعية وقراها ، ومعه عثان بن معمر بأهل العيينة ، الى بلدة الرباض ، فجرى بينهم وبين رجال ابن دواس ، قرب الرباض ، قتال غير كبير ، قتل فيه عشرة شيوخ من أهل الرباض ، فسميت المعركة : وقعة الشياب .

ثم سار ابن سعود ، في نفس العام ، مرة ثانية ، الى الرياض ، وقتل عشرة من عبيدها فسميت المعركة : وقعة العبيد .

## الهجوم على الدرعية واستشهاد ولدين لحمد بن سعود: فيصل وسعود

صمم ابن دواس ، بعد الهزائم التي مني بها ، على الانتقام من الدرعية ، فجمع جموعه ، من الحاضرة والبادية ، وقصد الدرعية ، فلما بلغها أغارت خيله عليها ، فدافع أهل الدرعية عن بلدهم دفاعاً شديداً ، فتظاهر جماعة دهام بالهزيمة ، وولوا هاربين ..

ولما رأى مقاتلة الدرعية هزيمة اعدائهم وجبنهم ، طمعوا في استنصالهم ، فنصح لهم الأمير محمد بالوقوف في أمكنتهم ، خوفاً من كمين يبغتهم ، ولكنهم كانوا معجبين بنصرهم ، فابوا الا أن يتبعوا عدوهم ، فغرج عليهم ، في بعض الطريق ، كمين لدهام ، وقاتلهم وهزمهم وقتل خسة منهم ، بينهم ولدا الأمير محمد بن سعود : فيصل وسعود .

لذلك مجق لنا أن ندعو محمد بن سعود : والد الشهيدين .

#### هجهات متعاقبة على الرياس

ولم يمض على هذه المعركة غيير قليل ، حتى سار محمد بن سعود بنفسه الى الرياض ، على رأس مقاتلة الدرعية ومنفوحة وحريلاه ، وكان دهام قيد أنذر به فاستعد له ، ومع ذلك استطاع محمد بن سعود دخول الرياض ، ووصل الى قصر دهام نفسه ، وضرب أحد جنوده دهاماً بالسيف وكاد يقتله ، ولكنه نجا ، وقتل في المعركة عدد غيير كبير من الجانبين ، ثم انسحب الأسير بجنوده ، وعادوا الى بلدانهم .

وفي عام ١١٦٦ هاجم عبد العزيز بن محمد بن سعود (الرياض) مرتبن، تحت قيادة عثمان بن معمر ، وكان معها أهـــل الدرعية والعيينة وضرمى وحريماء (وانضمت اليهم منفوحة ، في الحملة الثانية ) ولم يوفق المسلمون في كاتا الغزوتين ، وخسروا أكثر من خسين شهيداً . وربا كان ذلك بسبب مواقف أمير العيينة المريبة !

وفي عام ١١٦٢ أغار محمد بن سعود بجموع المسلمين على بــلاة الرياض ، ولم تقع بينهم وبين أهل الرياض مقاربة ، وإنما تراموا بالرصاص من بعيد .

وفي عام ١٩٦٤ سارت عدوة من أهل الدرعية على الرياض ودخلتها ، ولكنها انهزمت ، وقتل فتى من أشجع فتيان الدرعية ، وهو علي بن عيسى الدروع .

#### دهام يطلب الصلح

وفي عام ١١٦٧ ضجر دهام بن دواس - كما يقول ابن بشر - ومن الحرب بينه وبين المسلمين فطلب من الإمام محمد بن سعود المهادنة ، وبذل له خيلاً وسلاحاً وأن يقيم شرائع الإسلام في بلده ، وطلب منه أن يوسل إليهم معلماً مجتق لهم معرفة التوحيد » .

#### نصر مؤزر للدرعية على دهام وحزبه

ولم بمض ِ سنة واحدة على هذا العهد ، حتى اتفق دهـــــام صاحب منفوحة على

نقض عهد المسلمين ، وحربهم . . ثم اجتمعا مع رئيس ثرمداء ، وانضم اليهم جماعة من أهل سدير وثادق وجلوبة حريماء ، وهجموا على حريماء – التي كان عبد العزيز قد اقتحمها ونصب عليها أميراً من قبله – فدخلوا أعاليها ، ولكن أميرها قاتلهم قتالاً شديداً ، وجاءته الأفزاع من الدرعية ، فانهزمت الأحزاب . . وقتل منهم ستون رجلا ، وأسر كثيرون ، افتدوا أنفسهم بالمال .

## معارك عام ١١٧١

وفي عام ١٩٧١ غزا عبد العزيز الرياض مرتين ، ولم يكن بينه وبين أهلهـــا كبير قتال ، وبما مجسن التنويه به أن عبد العزيز أمر ببناء قصر قرب الرياض ، ينزله مقاتلة المسلمين ومجصون به على أهل الرياض الأنفاس ويضيقون عليهم الحناق!

#### غزوات متصلة

ومنذ عام ١١٧٤ الى عام ١١٧٦ كانت غزوات عبد العزيز على الرياض مستمرة ، يغزوها كل عسام مرة أو مرتبن ، وكانت الحسائر من الفريقين غير كبيرة في الأنفس ، ولكنها أتعبت أهل الرياض وأضرت كثيراً بأموالهم .

### دهام يطلب انصلح

وفي عام ١١٧٧ أرسل دهام بن دواس الى الأمير محمد بن سعود يعرض عليه الطاعة ، ودفع إليه ألفي أحمر نكالا .

واشترك دهام مع الأمير عبد العزيز في غزو فرقة من عرب الظفير، فاستأصاوهم وقتاوا منهم ثلاثين رجلًا .

يقول مانجان: إن محمد بن سعود والشيخ اشترطا على و دهام » أن يعيد الى أنصار الشيخ الذين اضطروا المهجرة الى الدرعية أملاكهم التي صادرها وأن يساعد الدرعية في حروبها، فقبل، وقد رأيناه فعلًا يسير مع عبد العزيز في غزوة (جراب)

ضد عشائر الظفير . . فكانت أول لقاء بين الحصمين اللدودين !

#### معارك الرياس في رواية « اللم »

قال صاحب و اللمع » :

و اتفق الأمر حينلذ أن دهام بن دواس شيخ الرياض المسمى ( بحجر اليامة ) في سابق الأيام ، كره استقامة الأمر لمحمد بن سعود حساكم الدرعية بواسطة محمد بن عبد الوهاب حيث أنه كان قبل هذا يكره محمد بن سعود ويريد ذلة ... فاخذ ابن دواس يلقي الحرب على أهل الدرعية ... فقيل بوماً ولدان كبيران لحمد بن سعود ... فاخذت محمد بن سعود وعبد العزيز ومحمد بن عبد الوهساب زيادة الحمية والغيرة على الدين وحفظ العرض وصون النقوس ، فهاوا لهم عسكراً كثيراً بشيء من أهل بلدانهم ، وشيء من العربان البداة وغيرهم من الذين عاهدوهم وصدقوا بذهبهم ، وكذا باعطاء شيء من المال خفاء ، فقامت الحرب بينها سنة ولم يقع الستين بعد المائة والألف، ثم إن الحرب استمرت بينها ثمانياً وعشرين سنة ولم يقع في هذه المدة صلح إلا ثلاث مرات متفرقات ، كل مرة سنة واحدة .

ان أول حرب أوقعه محمد بن سعود بأمر محمد بن عبد الوهاب – أي حرب ابن دواس – كان عدد غزوه إذ ذاك عشرين ذلولاً وسبع أفراس ثم إنه مش عليه مرة أخرى بمائنين ثم نالئة بخمسائة ثم رابعة بقدر سبعائة ذلول ومسائني فارس ثم و أنهى و ما مشى به الى الرياض ثلاثة آلاف بين راكب وماش.

فَأَخُذُ أَمَرُ مُحمد ابن سَعُود يزيد شيئًا فشيئًا وشأن ابن دواس ينقص وينزل ، حتى دانت بالطاعة بلاد الرباض وقراها ،

وسنری ان دهام بن دواس نقض عهده لحمد بن سعود ، عند وفاته .

# مَع صَاحِبُ بِجُرَان

في عام ١٩٧٧ ه. هجم جاهـة من والعجان ، اليانية على فريق من عشائر سبيع ، الذين دخلوا في عهد الأمير محمد بن سعود وطاعته ، وأوسعوهم قتلاً ونها ، فلها بلغ ذلك الأمير عبد العزيز ، أسرع في اللحاق بالعشيرة اليانية الغازية ، فأدر كهم في موضع يقال له و قذلة ، بين القويعية والنفود ، وقاتلهم قتالاً عنيفاً ، فقتل منهم خسين رجلا ، وأسر مائتين وأربعين ، وأخذ كل ما كان معهم من المال والسلاح . انطلق الناجون من اليانية إلى بلاد اليمن ، وحطوا رحالهم في نجران ، عند رئيسها المشهور : الحسن بن هبة الله المكرمي ، وعرضوا عليه حالهم ، وشكوا له مصابهم ، وما فعله بهم عبد العزيز ، وطلبوا منه أن بئار لهم ويستخلص أسواهم الذين بعانون ألواناً من العذاب . . .

واستجاب صاحب نجران لمؤلاء المستجيرين به ، لأنهم بمانية، ولم تكن العصبية قد زالت من النفوس ، وجمع المقاتلة من عشيرة «يام» ومن غيرهم من البانيين ، وسار بهم ، قاصداً الدرعية !

#### من هو صاحب نجران ?

يقول فؤاد حمزة ، في كتابه : ﴿ في بلاد عسير ﴾ إن حسن بن هبة تولى رئاسة نجران عام ١١٧٤ وتوفي عام ١٢٤١ وإنه قحطاني ، أصل أجداده من (طيبة ) ، قرب صنعاء ، وليس علوياً . . . وكان أجداده قد انضموا إلى الدعوة الإسماعيلية .

ويقول صاحب واللسع » إن حسن بن هبة الله المكرمي مختلف في أمره » ( قيل إنه شريف من السادة ، زيدي المذهب ، وقبل ليس بعربي وإلها هو هندي ، ولد بأرض نجران ، من أربعة أو خمسة أصلاب ، وصارت شهرت بالمكارم ، وهو رجل ساحر ، يتعاطى علوم السيا والحرف ، وهو عجب : في الظلام وافضي ، وبالباطن — عند من كشف عن حاله — طبيعي ، منكر المصانع ) .

### في حائر سبيع

وصلت جموع المكرمي إلى دحائر سبيع » ، بين الحرج والرياض ، في شهر ربيع الثاني من عام ١١٧٨ ه . فسار عبد العزيز القائهم بجيش كبير ، وكان رجال هذا الجيش ، فيا يقول ابن غنام ، معجبين بأنفسهم إعجباباً لاحد له ، وكانوا خلال مسيرهم يظهرون ضروباً من الحيلاء والتيه لا توصف ، ويظنون أن عدوه سيفر أمامهم ، بجرد دنوهم منه ... فعاقبهم الله سبحانه على ذلك ، وامتحن بهذه الواقعة أهل الإسلام ، ليميز الحبيث من الطيب ...

دارت بين جنود المكرمي وبين جنود عبد العزيز معركة غير طويلة ، في أرض الحائر ، ولكنها كانت معركة رهيبة جدا ، انهزم فيهـــا جيش عبد العزيز هزية منكرة ، فقتل من رجاله نحو خمهائة ووقع منهم في الأسر أكثر من مــاثنين ، ورجع عبد العزيز بمن نجا معه إلى الدرعية ...

#### رواية اللمع

يقدر صاحب واللمع عدد مقاتلة المكرمي بألف وماثتين ، وعدد جنود عبد العزيز بأربعة آلاف ، ويزعم ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب حذر عبد العزيز منهم ، لما جاء ليخبره أنه عزم على استئصال العجان ، لأنهم قوم فساد وشقاق ، فبين له الشيخ أن وراءهم قرم ويام ، وقال له :

و هؤلاء طائفة كبيرة تسكن نجران ، وهم بداة وحضر، ونحن لا نحب حربهم

اليوم ۽ ا

ولما وقعت الواقعة ، ووصل صاحب نجران إلى العارض ، قال الشيخ لعبد العزيز :

و سر له بخلق عديد ، ونازله ، ولا تحاربه ، حتى يقع بيننا صلح ، فإني لا أرى خيراً في القتال مع هؤلاء القوم ، ما نقول في أناس مسكنهم اليمن، ويدخلون قلب نجد في هذا العدد القليل ، مع أنهم عرفوا شوكتنا فلم يبالوا بها ، فإياك والحرب معهم ، وإنما أمرتك بالحروج اليه . . أتعرف الغابة ?

قال: لا !

قال : حتى لا تختلف جماعاتنا علينا ، فيقال : ضعف أمر هـــذا الدين وهابوا الحرب مع رجل يامي 1 » .

ويصف صاحب اللمع المعركة ، فيقول إن المكرمي لما رأى ان مقاتلته لجنود عبد العزيز بالرصاص غير مفيدة له ، أمر جاعته بأن يجموا عليهم بالسيوف ، وقال لهم : هؤلاء القوم نعاج . . وبقاؤنا معهم بـــــلا تقدم ، لا ربح فيه ، كروا عليهم الساعة بالسف !

فكروا على الجنود ، فذبجوا منهم أكثر من أربعهائة واستأسر لهم أكثر من ستائة ، وهرب الباقون لا يلوون على شيء ، حتى بلغوا الدوعية .

### السلح مع ساحب نجران

يقول ابن غنام ، إن عبد العزيز ، لما وصل الدرعية ، دخل مجلس الشيخ ، في حالة انكسار ويأس ، فبادره بقول الله تعالى ، في كتابه الكريم :

و ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . إن يسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ، وتلك الأيام نداولها بين الناساس ، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يجب الظالمين ، .

ماذا كان بعد ذلك ?

يقول ابن غنام: إن المكرمي ارتحل من الحــائر ، ونزل بالقرب من قصر

والغذوانة ع... وإن دهام بن دواس وغيره من رجال نجد المعادين الدرعية أرسلوا إليه الهدايا وكاتبوه وحرضوه على غزو الدرعية ووعدوه بالمؤازرة بالرجال والأموال ، وكتب إليه صاحب الأحساء بخبره بقدومه عليه ... ولكن صاحب نجران آثر العودة إلى بلاده ، لأن الله تعالى قذف في قلبه الرعب ، فكتب إلى الدرعية بطلب منها إطلاق الأسرى من العجان ، فلما أطلقتهم أخذهم وعداد إلى المن !

إن رواية ابن غنام ، لا تبدو لنا معقولة!

وقد أخذها عنه ابن بشر ، ولكنه أضاف اليها كلمة غامضة ، ستفسرهــــا انا رواية اللمع وغيره ، وهي قوله :

و أن الشيخ ومحمد بن سعود أرسلا إلى فيصل بن سهيل ، شيخ الظفي ، وأرسلاه إلى صاحب نجران ، فاسترضوه ، وأطلقوا له الأسرى الذين عندهم من العجان ، وأطلق هو أسرى المسلمين ، ورجع إلى وطنه ، .

ان كلمة (استرضوه) ... لم ترد في ابن غنام ... وهي كل مـــا ذكره ابن بشر ا

والحقيقة هي ان صلحاً عقد بين الفريقين ، دفعت فيه إلى المكرمي أموال طائلة ، وأرسلت اليه هدايا جليلة ، وأخذت منه المواثيق .

ويقول صاحب واللمع عليهم أهدوا إلى المكرمي مائة وعشرين فرساً ، وإنه قال وهو يستلمها : الآن طابت نفسي ا

ويقول المؤرخ الفرنسي ميشو: ﴿ أَخْفَقَ عَبِدُ الْعَزَيْزُ فِي قَتَــَالُهُ مِعَ الْيَانِيةِ ﴾ وأصبح أمام خطر جديد ، هو هجوم صاحب الأحساء ... ولكن الشيخ محمد شجعه وقواه ودفع الهزاة اليمن أموالاً كثيرة أرضتهم ، فرجعوا إلى بلادهم .

وقد وقعت هذه المعركة ، قبيل موت الأمير محمد بن سعود ، فأحزنته كثيرًا، لأنها كادت تقضي على كل ما بناه هو والشيخ خلال وقت طويل » .

ومن أطرف ما قرأناه \_ وإن كان شيئًا لا يصدق \_ ما رواه الرحـــالة المعروف ، كارستين نيبهر \_ الذي زار البامـــة ، في حياة الشيخ محمد بن عبـــد

الوهاب في كتابه « وصف جزيرة العرب » ، قال :

و لاحظت أن المكرمي ، شيخ نجران ، جاء هو أيضاً بمذهب جديد . وأكد لي أحد رجال الأحساء ، الذين رافقوني في رحلتي إلى العجم : أن المكرمي ومحمد ابن عبد الوهاب يعتنقان نفس الأفكار الدينية ، وهذا ليس مستغرباً .ويبدو ، على كل حال ، أنهما صديقان . . .

ويردف نيبهر : « إن المكرمي اشتهر بالشجاعة ، في جزيرة العرب ، ولكنني استغرب كيف يجرؤ على اختراق بلاد نجد ، الآهلة بالسكان ، بجيش ضعيف ... ، ثم يذكر نيبهر ، أنه لما وصل إلى البصرة ، أفهموه أن الشيخ محسد بن عبد الوهاب عدو للمكرمي ، وأن جيش المكرمي هزم جيش العارض ، وأن شيوخ الدرعية دفعوا له مبلغاً كبيراً من المال ، ووعدوه بأن يرسلوا اليه شيئاً كل سنة ، ورباعة دمعه إ

وسنرى صاحب نجران مرة أخرى ، في العارض ، عــــام ١١٨٩ ، في ولاية عبد العزيز ... ولكنه ، سيخذل هو ومن تبعه من رجال نجد، خذلانـاً عظيماً في المعارك التي بخوضها في الحائر وضرمى ويرجع إلى بلاده مقهوراً مدحوراً .

ويزعم ابن غنام إن قبائل العجمان كانوا يعملون صاحب نجران ، وقد أرهقته الأسقام ، على سرير ، للاستنصار به ، وإن الناس فتنوا بما يبدي لهم ( من حساب الرمل والتخمين والأحداس )! وإنه مات و في أثناء انصرافه ، قبل وصول بلده »! وهذا القول الأخير غير صحيح !

# مُع أميرالأحسًا،

كان لأمير الأحساء سليان بن محمد ، نفوذ كبير في بلدان نجـــد ، وقد رأينا عثمان بن معمر ، أمير العيينة ، يخضع لأمره ويخرج الشيخ محمد من بلده ، فلما استولى الموحدون على العيينة وضموهـــا إلى دولتهم ، أغضب ذلك أمير الأحساء الجديد (عرعر بن دجين) ، لأنه فقد بلدة عظيمة في نجد كانت موالية لآبائه وأجداده ، فصمم على محاربة الشيخ وأهل الدرعية .

وفي عام ( ١١٧٢ ) سار عرع ( ويسميه ابن بشر : عربع ) ، بأهل الأحساء وعشائر بني خالد ، إلى نجد ، واستنفر أهل الوشم وسدير ومنيخ والحرج والرياض ، فاجتمع اليه عدد كبير من المقاتلة ، ثم انفصل عنه مقاتلة سدير والوشم والحمل وذهبوا إلى ( حربملا ) وقاتلوها ثلاثة أبام ، ولكنهم لم يستطيعوا التغلب عليها فطلبوا النجدة من عربع ، فأمدهم بجاعة من بني خسالد وعنزة ، ولكن حريملا قاومتهم واضطرتهم إلى الانسحاب ، فولوا منهزمين ، وتبعهم أهل حربملا ، فلما وصلوا إلى مقربة من معسكر عرع ، خرجت عليهم جموع أمسير الأحساء واضطرتهم إلى التواجع والهرب واستولت على ما كان معهم من الأمتعة والزاد . في مار أمير الأحساء بجنده إلى ( الجبيلة ) ، وكان عبد العزيز قد أمدها بعدد ثم سار أمير الأحساء بغنده إلى ( الجبيلة ) ، وكان عبد العزيز قد أمدها بعدد ثم خلف المهاجمين الغزاة ، فأوقع الفرض في صفوفهم و كتب عليهم الهزيسة ، من خلف المهاجمين الغزاة ، فأوقع الفوض في صفوفهم و كتب عليهم الهزيسة ، وخلفوا في ساحة المعركة ستين قتيلاً ، وكانت خسارة الموحدين عشرة رجال فقط .

(11)

أما الدرعية ، فكان أهلها نخشون وصول عرعر اليها ، فاستعدوا لمقـــاومته وفتاله استعداداً عظيمـــاً ، وبنوا في بلدتهم « سورين منضودين بالبروج ، ليمنعوا الأعداء من الصعود إلى الجدران ، ولكن المعركة انتهت في الجبيلة ، وكفاهم الله القتال في قاب البلد!

ويزعم مؤلف واللمع ، إن خسائر عرعر في الجبيلة بلغت ستائة مقاتل ، لأن هذه البلدة كان لهـــا سور محكم منسع ، وكان فيها خسمائة مقاتل أشداء رتبهم فيها عبد العزيز ، فقاوموا الغزاة مقاومة شديدة وأنزلوا بهــــم تلك الحسائر الفادحة ، و ولما سمع عبد العزيز برجوع عرعر ، سار بنفسه إلى أهل الجبيلة ، وأنعم عليهم بالعطايا والتحف ، وقال لهـم : الآن تبيّن عندي أنكم الصادقون بالقول . لكن المنة لله ، لا نحسبوا لأنفسكم منة في ذلك فإنه من ضعف ألدين .

قالوا: نعم ، أيها الأمير ، بعنا أنفسنا لله ، .

#### معاهدة مع عرعر

ويقول مؤلف واللمع » إن الشيخ محمد وعبد العزيز ، بالرغم من هزيمة عرعر ورجوعه إلى بلده ، أرسلا إليه الهدايا واسترضياه وطلبا منه المصالحة ، وبقي الصلح بينهما نحو سبع سنوات ,

ولا يشير مؤرخًا نجد ابن غنام وابن بشر إلى هــــذه المعاهدة المزعومــة ، بل يذكران لنا غزوة قام بهـــا عبد العزيز في عام ١١٧٦ على قرية في الأحساء تدعى « المطاير في » (١) فقترمن أهلها سبعين رجلًا واستولى على كثير من السلاح والأموال» كما أغار على بلدة ﴿ المبرز ، وقتل رجالًا منها ، ثم عاد إلى نجد .

## معركة عام ۱۷۷۸

كان عرعر مصمماً على الثار لنفسه من رجال الدرعية ، فلما بلغه مسير صاحب نجران

١ - رسمها ابن بشر هكذا : « المطريفي ، . وهو خطأ مطبعي

القوي العنيد إليها ، رأى أن ينتهز هذه الفرصة السانحة ، فجمع جموعه وخرج من بلاده ، ومما شجعه وقوى عزمه مكاتبات وصلته من ابن دواس يعده فيهسا بالانضهام إليه هو وأهل بلدته الرباض ، وأهل منفوحة ، وغيرهما من بلدان نجد .

ولما بلغ عرعر الدهناه ، قيل له إن جيش صاحب نجران رجع إلى بلاده ، فلم ين ذلك عزمه ، ومضى في طريقه الى الدرعية ، وانضم البه ابن دواس ومن معه من المقاتلة الذين لم يدخلوا في الدعوة أو الذين ارتدوا عنها ، وكانوا كثيرين . . فالت أرضاً قرب الدرعية تصلح لنزول هذا الجيش الكبير ، وما يحمل من مدافع وعتاد ومؤن ، فأشاروا عليه بأرض قرب القصير فنزلها ، ثم هجم على و القصير » و « صمحان » و « الزلازل » وهي كلها قرى مسورة ، وسلط عليها مدافعه . . ولكن مدافعه لم تعمل هملا مذكوراً في أسوارها . . بل إن بعض رجال عبد العزيز استطاعو الوصول الى جنود « المدفعية » فهربوا منهم وتركوا مدافعهم . . وكان لعبد العزيز (عيون ) ينقلون اليه أخبار اجتماعات العدو وتدابيره وتحركاته فأفاد من ذلك كثيراً ، وانكشفت المعركة عن هزية عرعر ومن تهمه من أهل نجد .

ويقال إن قتلي عرعر كانوا أربعين رجلًا، وقتلي الموحدين نحو اثني عشر رجلًا.

#### رواية « اللمع »

ويقول صاحب واللمع » ان عرعر وحين مهم بحرب النجراني ، قال : هذه فرصة فيجب أن أغتنمها، فركب بعسكره وبلغ حوالي الدرعية واتفق ذلك اليوم أنه اليوم الذي وقع فيه الصلح مع النجراني وكان عسكر النجراني على فرسخين من الدرعية فنزل عرعر قريباً منه بنصف فرسخ، فأرسل عرعر الى النجراني: وإننا نحمد الله على هذا الاتفاق الذي حصل بيننا وبينك على حرب هذا المبتدع، ونحن ان شاء الله سنقوم بمواجهتك ونتمم الامر بينا وبينك على كيفية حربه ولا نطيل الأمر ». فكتب الحدن بن هبة الله الى عرعر يقول له : ولو كان هذا الاتفاق قبل أن مجري فكتب الحدن بن هبة الله الى عرعر يقول له : ولو كان هذا الاتفاق قبل أن مجري

الصلح بيننا وبينه لانتظم الامر على وفق خاطرك ، لكن الآن حصل مرادنا من الانتقام ، وقد طلب منا العفو ، ونحن أهل له عند القدرة ، وأعطيناه فلا يمكننا ابدال القول ، أما أنت فحر بحربك معه ونحن لا نتعرض بشيء . ،

فلما وصل كتاب النجراني الى عرعر وعرف مضمونه ، اغتم لانه كان مجسب انه معه ولان النجراني وان كان عسكره قليلا قدر ألف وماثني رجل لكنه كثير الحاية والقوة والشجاعة . وقبيلة (يام) معروفة ، قيل من عاداتهم في الحرب انهم اذا علوا لا ينكصون ولو قتلوا عند آخره ، ومن عاداتهم في الحرب ولو قتل كبيرهم فلا مختلون ، ويقيمون أدنى شخص مقامه ، ثم ان عرعر كتب كتاباً آخر الى النجراني برغبه في الموافقة على حرب محمد بن سعود وذكر له أيضاً أنك إن وافقتني على قلعه من هذه الارض لك كل عام مائة ألف ذهب تصلك الى نجران ، فرد جواب النجراني قائلاً لا يكون ذلك ، كيف والشيمة هي حسن الوفا ، فانا بجرد سماعه آنيه ان ادركت منه مرادك الآن فيها ، وإذا أحدث علينا شيئاً ، فأنا بجرد سماعه آنيه لا بردني شيء عنه ، اما قتله أو الموت .

ولما آيس عرعر من اتفاق النجراني معه حاصر الدرعية شهراً ولم يدرك شيئًا مما أراد فرجع الى الأحساء ...

# وفياة محمد بن سعو د

في آخر ربيع الأول من عام ١١٧٩ ه. - ١٧٦٥ م. توفي محمد بن سعود ، ويلقبه ابن غنام بالأمير ، ويعطيه ابن بشر لقب الإمام ، وأكبر الظن أنه لم مجمل في حياته هذا اللقب ، وإنما هو لقب أطلق عليه بعد وفاته ، وإن تكن كلمة و الإمامة ، هي التعبير الشرعي الصحيح لرئاسة المسلمين ، الدينية والزمنية .

#### اولاده

خلف محمد بن سعود ولدين ذكرين ، همـــا : عبد العزيز وعبد الله وقد تولى عبد العزيز الإمامة ( أو الأمارة ) بعده .

وأما عبدالله، فلم يتول الإمارة، ولكن ابنه (تركي) أعاد الدولة بعد انهيارها ، وملك وتولى الملك أبناؤه من بعده ، وما يزال فيهم .

وكان لمحمد بن سعود ولدان آخران ، وهما : فيصل وسعود ، وقد استشهدا في حياته .

ويزعم فيلبي إنه كان لمحمد بن سعود ولد خمامس ، يدعى (علي ) ، وقد ورّطه في هذا الحطأ كلام ابن غنام المسجع . . . ولو رجع إلى ابن بشر لأدرك أن (عليما ) هذا ابن الأمير محمد ، الذي قتل عمام ١١٨٦ ه . هو ابن محمد ، أمير ضرمي . . .

#### مل زاحمه أخوه ؟

ويزعم فؤاد حمزة وغيره إن الإمامة لم تتم لحمد بن سعود إلا بعد وفاة أخيه ثنيان عام ١١٦٠ه. ، وهذا القول غير صحبح ، ويزيد في بطلانه أن ثنيان ، كما يذكر ذلك ابن بشر ، توفي عام ١١٨٦ه.

## توسع الدولة في زمانه

عكننا القول إن محمد بن سعود قد شهـــد قبل موته نشره أول دولة إسلامية عربية مستقلة ، في الدرعة .

وكانت هذه الدولة في ازدباد ، وكان خصومها في تناقص وتراجع ...

وفي عهده ، ونحت زعامته وزعامة محمد بن عبد الوهاب ، تم توحيد أكثر بلاد العارض ، وشقت دولة الدعوة طريقها إلى الوشم ، حيث انضمت اليها الشقراء ثم الفرعة وبقيت ثرمداء ممتنعة ولكن الغزوات أضعفتها وامتدت الدولة إلى سدير ، والمحمل ، وشعيب ، وترنتحت ( الرياض ) تحت ضربات الموحدين ، وطلبت السلم ومشت تحت راية ابن سعود في بعض غزواته – وإن عادت إلى التمرد بعد وفاته .

وهكذا ترك محمد بن سعود لأولاده إرثا تجاوز كثيراً إرث آبائه ، ترك لهم دولة ترفر ف راياتها على أكثر من بلد من بلدان نجد ، وينتشر دعاتها وأنصارها في مختلف المدن والقرى والبوادي النجدية .

وكان يهيمن على الناس هذا الشعور الذي يهيد الطريق للفتح: شعور النصر للدولة الجديدة والرعب لحصومها ...